

#### حقوق الطبع محفوظة للنناشير

دار البشير ـ القــاــــرة للطباعة والنشر والتوزيع

١٦٥ طريق المادي الزراعي من . ب ١٦٩ المادي . ت : ٣١٨٧٣٦٨

## مجمعيسي داود

# عَلَى عَسَانِ الْفَائِكَانِ وَعَتَبَاتِ الْخُرِي

والالبيث والالبيث

### ب الله الله الرحم الرحمي

﴿ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِلدَّى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَبَنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِلدَّى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَبَنَا اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

﴿ رَّبِ آغَفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَانَ دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْمُؤْمِنِينَ وَكُلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ إِلَّا نَبَازًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(الآية ۲۸ من سورة نوح)

#### كَلِمةٌ في البَدْءِ

هذا الكتاب (على عتبات الفاتيكان .. وعتبات أخرى) .. ليس كل شئ عن الفاتيكان .. وليس الكتاب كله \_ أيضاً \_ عن الفاتيكان عاصمة المذهب المسيحى الكاثوليكي .. نحن سنقف في فقرة من فقرات الكتاب على (عتبات الفاتيكان) ؛ لأن الفاتيكان ليس له مدخل واحد ، أو باب واحد ، أو عتبة واحدة .. إنه مملكة متعددة المداخل والمخارج كجحور الثعلب على حدًّ تعبير كاتب فرنسي!!

أنا أؤيد المذهب القائل بأن كل شئ يدور بالفاتيكان في الظلام .. وأن من يقف على عتبات الفاتيكان سيفهم لأول وهلة أن هذه الدولة هي أعظم مخزن في الكرة الأرضية لأعظم الوثائق السماوية الصحيحة غير المحرفة ، وثائق الأجيال السابقة من أول صحف إبراهيم عليه السلام ، وأن من ينجح في الوقوف على عتبات الفاتيكان سينال شيئاً من هذا !!

وإن كنت تطرقت في هذا الكتباب إلى لُمْعـة من هــذا ، إلا أننى ألمحـتُ إلى أن هذه الدولة على ضآلتها هي أغنى دولة في العالم . وهو غنى مخبوء ، وأيضاً منظم في إطار من السرية التامة .

أما ما فى الفاتيكان من وثائق خطيرة ، ومعلومات مثيرة ، فلعل الله عز وجل ييسر الأمر لبعض من يقف على عتباته بأن ينال منها ولو مجرد تراجم لمعلومات بلغات قديمة ميتة ، أو فقرات ونصوص تُحقُ الحق وتُبطل الباطل .

ثم فى الكتاب ( عتبات أخرى ) غير ( عتبات الفاتيكان ) .. لا بُدَّ لكلَّ مسلم ومسلمة من الوقوف عليها ؛ لأنها مدخل إلى حقائق كثيرة ، ومعان كبيرة !!

\* وهذا الكتاب محاولة لإيضاح خفايا حتى عن مسيحيينا بالشرق ، فى أيام كثرت فيها الدعوة للحوار بين الأديان .. وأنا مع وحدتنا الوطنية . بل أنا محب فعلاً لمسيحيينا لقربهم منا كمسلمين ، بل تلاحمهم معنا .. ومن أصدق أصدقائى شاب مسيحى تجمعنا

مودة منذ أكثر من ٢٥ عاماً منفذ كنا في صفوف الدراسة وحتى الآن .. ويقولها لي صواحة : ( لا أنكر مواقفك معى ، بل أفخر بأنك أخى الأكبر ) .. والرجل الذى أتتمنه على مخطوطاتي وهي لا تزال بكراً هو ( عم چورچ ) أفضل رجل رأيته بمصر يكتب على الآلة الكاتبة ، ويصون السر ويؤتمن على أثمن معلومة كما تأتمنه على الذهب والمجوهرات .. ومن أفضل الفلاحين في عزبتي الصغيرة ( موريس ) و ( شحاتة ) الشهير بـ ( شحات ) وهما من الندرة التي أثق بها .. أما ( أم مجدى ) زوجة شحات فإنها أمينة على ما تأتمنها عليه لدرجة تفوق خيالك .. ومن أحب الناس لقلبي في فكره وأدبه الجم على ما تأتمنها عليه لدرجة تفوق خيالك .. ومن أحب الناس لقلبي في فكره وأدبه الجم د. عادل أسعد بولس ، الذي أتمني أن يكون جميع مسيحيينا بأدبه وعلمه وصدره الرحب وحبه للإسلام واحترامه لسيد الخلق محمد كله !!

مع إيماني بأن الإسلام غنى عن الجميع وعن شهادات الجميع ، لأنه دين الله الرسمى . والله عز وجل غنى بذاته عن كل خلقه ، فلو آمنوا جميعاً ما زاد ذلك فى مُلْكِ الله شيئاً ، ولو كفروا جميعاً ما نقص ذلك من مُلكه عزَّ وجلَّ شيئاً !! فهو الله .. الأول بلا بداية .. والآخر بلا نهاية .. وكل ما سواه أصله عدم .. !!

ولم يَقُلُ أحدٌ مطلقاً بعداوة بين ( مسلم ) و ( مسيحى ) خاصة فى مصرنا الغالية .. والمسلم الحق موقفه من المسيحى موقف ( بر ) و ( رحمة ) و ( عدل تام ) .. ورائع أن الله عز وجل طالب المسلم الحق فى علاقت بالمسيحى أو الذمى الطيب بما طَالبه به تجاه والديه ( البر ) و ( القسط ) : ﴿ لا يَنْهاكُم الله عَنِ الذين لم يُقاتِلُوكُم فى الدَّينِ ولم يُخْرِجُوكُم مِنْ دِيارِكُم أَنْ تَبَرُّوهُم وتُقْسِطُوا إليهِم إِنَّ الله يُحِبُّ المَقْسِطِينَ ﴾ .

( المتحنة : ٨ )

والمسلم الحق في قلبه وعقله ومسلكه مع المسيحى ندور قول الله عز وجل:

﴿ ... ولَتَجَدَنَّ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً للذينَ آمنُوا الذين قالُوا إِنَّا نَصَارى ذَلِكَ بَانَّ مِنهُم قَسَيسينَ
ورُهْبِاناً وائهم لا يَسْتَكْبُرُونَ \* وإذا سَمِعُوا ما أُنزِلَ إلى الرَّسولِ تَرى أَعْيُنَهُم تَفيضُ مِنَ
الدَّمعِ ممًا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنا ءَامنًا فَاكْتَبْنا مع الشَّاهِدِينَ \* ومَا لَنا لا نُؤمِنُ باللهِ
وما جَاءَنا مِنَ الحقَّ ونَطْمعُ أَن يُدْخِلَنا رَبُنا مع القومِ الصَّالِحِينَ ﴾ (المائذة : ٨٦ - ٨٤)

\*\* فى مطالع القرن الثانى عشر الميلادى وقف البابا (أوربان الثانى) ليعلن للشعوب المسيحية أن المسلمين كفار ويجب ذبحهم ..!! هذا البابا الشاذ الذى كان يقول بأن كل معاشرة زوجية تحمل معها ذنباً يجب التكفير عنه !! هذا البابا الذى أشعل شرارة

نار شيطانية ضد المسلمين هو نفسه الذى كان يتولى بنفسه بيع زوجات رجال الدين المسيحى فى أسواق النخاسة ، بينما كنيسته شبهها المؤرخون المسيحيون بمرادف لبيوت الدعارة .. وهذا البابا نفسه خرج عليه أحد كبار علماء الدين المسيحى المسمى (جراتيان) يوبخه فى عدائه للمسلمين بلا سبب منطقى ، ويخطئه فى تكفيره لهم مع أنهم مؤمنون بالله ويحترمون المسيح وأمه ، كما خطأه فى حربه لزواج رجل الدين وأعلن بملء فيه أن رجل الدين بإمكانه الزواج مع ترك منصبه ، والزيجات السابقة لا يستطيع أى قرار إلغاءها لأن الرب عقدها فلا يستطيع بشر فسخها !!

ونحن لا نلزم المسيحيين بفكرة بابوية إلا إذا التزموا هم بها .. ولا ننكر أبدا أن صوت العقلاء والمنصفين كان يعلو بين الحين والحين .. وآخرهم الأمير تشارلز ولى عهد انجلترا ، مع رفضنا لاتجاهاته السلوكية التي لا تعتُّ لأيَّ دين بصلة !!

وللحق ؛ فلقد أبطلت الكنيسة الكاثوليكية في النصف الثاني من القرن العشرين ما سبق أن أعلنه ( أوربان الثاني ) ، وخرجت وثانق المجمع الثاني للفاتيكان في الفترة من سنة ١٩٦٣ ، ١٩٦٥ م بقول المجتمعين : « إن كنيسة المسيح تعترف بأن مبادئ عقيدتها قد بنيت لدى الرسل والأنبياء طبقاً لسر الخلاص الإلهى ، فهى تعترف فعلاً بأن جميع المؤمنين وهم أبناء إبراهيم حسب العقيدة \_ داخلون في رسالة ذلك النبي وبدافع الحبة نحو إخواننا فلننظر بعين الاعتبار إلى الآراء والمذاهب التي وإن تباينت كثيراً عن آرائنا ومذهبنا ، فإنها تضم نواة من تلك الحقيقة التي تنير قلب كل إنسان يولد في هذا العالم . ولنعانق أولاً المسلمين الذين يعبدون إلها واحداً ، والذين هم أقرب إلينا في المعنى الديني وفي علاقات ثقافية إنسانية واسعة » .

وفى عام ١٩٧٧م عقد فى قرطبة المؤتمر الثانى للحوار المسيحى الإسلامى ، وقد ألقى كلمة الافتتاح الكاردينال (أنريكى ترانكون) مطران مدريد ورئيس أساقفة أسبانيا ، فكان مما قاله :

[ « ... إننى كأسقف أود أن أنصح المؤمنين المسيحيين بنسيان الماضى ، كما يريد المجمع البابوى منهم ، وأن يعربوا عن احترامهم لنبى الإسلام .

إن المجهودات الفكرية واللاهوتية التي يتسم بها هذا المؤتمر تهدف إلى غاية بعيدة ، إلى البحث بكل أمانة في البراهين التي تحمل المسيحيين على تقدير محمد نبى الإسلام تقديراً إيجابياً استناداً إلى العقيدة المسيحية وطرق فكرنا اللاهوتي ..

إن هذا شيء هام جدا بالنسبة للمسيحي ، إذ كيف يستطيع أن يقدر الإسلام

والمسلمين دون تقدير نبيهم والقيم التي بثها ولا يزال يبثها في حياة أتباعه ؟ إن ذلك سيكون دليلاً على عدم المحبة والاحترام للمسلمين الذين يجب أن ننظر إليهم بتقدير كما بحثنا في المجمع الكاثوليكي . لن أحاول هنا تعداد قيم نبي الإسلام الرئيسية الدينية منها والإنسانية ، فسوف يلقيها عليكم الإخصائيون واللاهوتيون المسيحيون بالمؤتمر .. غير أنبي أريد أن أبرز جانبين إيجابيين ضمن جوانب أخرى عديدة ، وهما إيمانه بوحدة الله وانشغاله بالعدالة .

أما إيمانه بالله الأحد فهو سمة رسالته وحياته . إنها أهم عقيدة تركها لأمته . وأما دعوته الى العدالة مع شتى التطبيقات الدينية والاجتماعية فهى ما تزال قائمة ، بيد أنى أود أن أخص بالذكر دعوته إلى سواسية الناس رجالاً ونساءً وإلى تحقيق العدالة بينهم » ] !!

وفى مؤتمر قرطبة ألقى الدكتور (ميجيل كروث إيرناندث) بحثاً عن « الجذور الاجتماعية والسياسية للصورة المزيفة التي كونتها المسيحية القديمة عن النبي محمد » . ولا جاء فيه : [ « سبق أن أكدت في مناسبات سابقة ـ وقررت عدة مرات ـ الاستحالة من الوجهة التاريخية والنفسية لفكرة النبي المزيف التي تنسب لمحمد ما لم نرفضها بالنسبة لإبراهيم وموسى وأصحاب النبوات الأخرى من العبرانيين الذين اعتبروا أنبياء . إنه لم يحدث أن قال نبي ( منهم ) بصورة بينة وقاطعة إن عالم النبوة قد أغلق .. وفيما يتعلق بالشعب اليهودي فإن عالم النبوة لا يزال مفتوحاً ما داموا ينتظرون المسيح الخلص .. أما فيما يتعلق بالحركة المسيحية فإنه لا يوجد أي تأكيد قطعي يدل على انتهاء عالم النبوة ، وأي قارئ لوسائل القديس بولس وآثار الحواريين وسفر الرؤيا يعلم ذلك جيداً .. وفيما يتعلق بي شخصياً فإن يقيني أن محمداً كل نبياً حقاً من وجهة النظر الدينية المسيحية وكيف أن الله أراده نبياً برغم وجود الديانة المسيحية » ] !!

كذلك ألقى (إجناثيونايت) أستاذ تاريخ الثقافة بالجامعة المركزية بمدريد بحثاً له ، فى مؤتمر قرطبة بعنوان : «إلى أى مدى يعتبر محمد نبياً من قبل المسيحين » .. ومن أهم ما جاء فى محاضرته : [ « ... أن محمداً على هو نبى إحدى الديانات الكبرى المعاصرة .. إن الإسلام اليوم هو أكبر قوة حية ، وهو الذى يدفع تيارات العالم الثالث ويجمع بين ١٠٢ دولة من الدول النامية وغيسر المنحازة فى مواجهة أغنى ٣٠ دولة فى العالم الأول الرأسمالي والصناعي ، وفى مواجهة ٢٠ دولة من دول العالم الثانى الشيوعي ، ولا ننكر أن له أتباعاً كثيرين منا فى الدول الرأسمالية دخلوا فى دينه طواعية .

وإذا كانت المسيحية قد تشعبت ليس فقط إلى ٢٦٠ مذهباً موجوداً الآن ، وانقسمت إلى ثلاث شعب كبيرة : الأرثوذكسية الشرقية ، والبروتستانت ، والكاثوليك ، وكذلك البوذية تشعبت إلى المهايانة والهينيلنة ، والزن الياباني ؛ فإن الإسلام ما يزال يحتفظ بأساس وحدته .

إن الإسلام ليس استمراراً فحسب بل وتقدماً كذلك .. وفي أفريقيا نجد أن هناك شخصاً يعتنق المسيحية مقابل شخصين يعتنقان الإسلام ، ولا نريد أن نعرض للبوذية أو غيرها من الديانات التي تعانى من حالة انقراض واضح .. ولماذا نرى أن الاتحاد ضرورى بين أتباع الديانات ؟! من الممكن استنتاج الإجابة عما عرضناه سابقاً ، ذلك أنه لم يحدث قط في تاريخ الإنسانية أن زحف الإلحاد بهذه الصورة . لقد كانت الديانات تتصارع فيما بينها للسيطرة على أتباعها ولكنا اليوم أمام الدفاع عن العقيدة الجامعة ؛ أى الإيمان في حالة خطر . وفي نهاية الأمر ومع ترك الاختلافات الموجودة بين العديد من الديانات ، ومع النظر فيما يجمع بيننا ، نتساءل : أليس الإله واحداً ؟! أما فيما يتعلق بالأنبياء فهم مشتركون : محمد وموسى وعيسى .

وهكذا فإن الوحدة أمر حاسم ومهم لتخليص البشرية وعقائدها المشتركة في الإله . ويجب أن يكون ذلك بالدرجة الأولى بين الديانتين الكبيرتين : المسيحية والإسلام ، حتى بمكنهما بعد ذلك جذب البوذية واليهودية والهندوكية .

لهذا فإن الخطوة الأولى نحو الهدف الواسع والبعيد هي دراسة وفهم وتقدير عيسى ومحمد : وهما نبيان مؤسسان ومحبوبان من جميع المؤمنين » ] .

\*\* والمسلم الحق لا يعرف التعصب الدينى ، أولا : لوثوقه من قوة عقيدته ، وثانيا : لأن دينه يأمره بأنه لا إكراه فى الدين . وحقائق التاريخ تؤكد رعاية الإسلام لأهل الكتاب واحسان المسلمين معاملتهم للمسيحى واليهودى .. وإذا كان هناك دعوة للتحول من التعصب المسيحى للسماحة ، فمن ذا الذى ينادى بضد هذا التحول الطيب ؟! وإذا كان هناك صادقون فى دعواهم لدراسات نبيلة ونزيهة لتعاليم الإسلام ، فإننا نتشوق لهذا الوعى المتأخر .. إن الأحقاد نبت غريب على المسلم الواعى .. واستغلال الدين سبة قبيحة لا تليق .. والأحقاد الطائفية زرع لم تعرفه البلاد الإسلامية خاصة مصر .. وربما يعجب غير الفاهمين إذا قلنا لهم إن الإسلام الذى حرم الحمر بشتى أشكالها وأسمائها والخنزير ، يرى أنهما مال متقوم لدى المسيحى ويغرم المسلم بإتلافه .. والمسيحى الصادق فى توجهه يرى أنهما مال متقوم لدى المسيحى ويغرم المسلم بإتلافه .. والمسيحى الصادق فى توجهه

للقربى من المسلم لا بد أن يكف عن تزوير الحقيقة ، وادعاء أن الإسلام انتشر بالسيف ، فالإسلام ما رفع السيف إلا في وجه أعدائه المعتدين ، وإلا لجماز للمسلم أن يقول ان المسيحية ما هي إلا الحروب الصليبية وإن المسيح قال عما قال في أناجيلهم المتداولة : « ما جعت لألقى سلاماً بل سيفاً » .. والمسلم النابه يعلم أن قول الله عز وجل : ﴿ يا أيّها الّذينَ آمنُوا لا تَتَخذُوا اليهُودَ والنّصارَى أولياء ﴾ ( المائدة : ١ ٥ ) .. إنما يعنى اليهودي والنصراني الحارب الذي يهاجم الإسلام .. أما المسالم فنحن مأمورون ببره والعدل معه .. والا فما معنى الحديث الشريف : « من قتل رجلاً من أهل الذمة لم يجد ربح الجنة وإن ربحها توجد من سبعين عاماً » .. ؟! .. وكذلك ما معنى قول النبي على : « مَن ظلم معاهداً ، أو انتقصه حقه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس ؛

ومن التاريخ الإسلامى ما يؤكد هذا الفهم المستنير ، فقد حدث أن مر عمر بباب قوم وعليه سائل يسال ، وكان شيخا ضرير البصر ، فضرب عمر عضده وقال له أي ن أي أهل الكتاب أنت ؟ فقال : يهودى . قال : فما ألجأك إلى ما أرى ؟ قال : أسأل الجزية والحاجة والسن . فأخذ عمر بيده ، وذهب به إلى منزله وأعطاه ما وجده ، ثم أرسل به إلى الخازن لبيت المال وقال له : « أعط هذا وضرباءه ، فوالله ما أنصفناه إذا أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم ، إنما الصدقات للفقراء والمساكين » ..

إن عاطفة عمر ومسلكه تجاه هذا اليهودى نابعة من فهم واع لدينه . وروى يحيى بن آدم فى كتاب الخراج أن عمر لما تدانى أجله أوصى من بعده وهو على فراش الموت بقوله : ( أوصى الخليفة من بعدى بأهل الذمة خيراً ، وأن يوفى لهم بعهدهم ، وأن يقاتل من ورائهم ، وألا يكلفهم فوق طاقتهم ) ..

والقاعدة الإسلامية الأصيلة في معاملة أهل الكتاب المسالمين أرسيت دعائمها منذ العصور الأولى لبعشة النبي محمد في وارتكزت على القول بأن (لهم ما لنا وعليهم ما علينا)، والقرآن أعلنها صراحة: ﴿ لا إكْراه في الدّين ﴾ فالإسلام كله نوايا حسنة .. والمسلم ليس لديه خطط سرية في التعامل مع الآخرين إنما هو مسفر في أعماله ونياته كما الشمس .. والتزام المسلم بدينه يضمن للمسيحي الطيب واليهودي الطيب ما هو للمسلم سواء بسواء .

#### البابا . . وثروات الفاتيكان

#### على عتبات الغاتيكان .....

ما هي موارد الفاتيكان ؟!

ومنْ أين تأتى أموال البابا ؟ ومَنْ يتصرف في مصيرها .. وكيف ؟ وما هي قيمة كنوز الفاتيكان ؟!

فى باريس صدر أول كتاب يتحدث عن أكبر الكنوز سرية فى العالم ، فهو يكشف النقاب عن أسرار موارد الكنيسة و ( الحبر الأعظم ) !!

اسم الكتاب ( Les Finances du Vatican ) يعنى : ( مالية الفاتيكان ) ، من منشورات ( چى. أوتيه. باريس ) ، وعدد صفحاته ( ٢٠٥ ) صفحات ، ومؤلفه هو ( چان جاك تيارى ) ، صحافى فرنسى معروف ، واختصاصى فى شئون الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية ، وله فى هذا الموضوع كتب متعددة منها : ( الفاتيكان السرى ) ، ( الحياة اليومية فى الفاتيكان فى القرن ١٩٩ م ) ، و الفاتيكان المئير الكثير الكثير و ( مذكرات أحد الكرادلة السياسية ) ، وغيرها .. والكتاب ملئ بالكثير الكثير الكثير عبيرها .. والكتاب ملئ بالكثير الكثير الكثير الكثير أن نعلمه .. فما القصة ؟!

\* منذ القرون الأولى للكنيسة تلقّى الكرسى الرسولى بعض المستلكات والأراضى عن طريق الهبة أو الإرث ، شكلت النواة الأولى للدولة الفاتيكانية .

ودولة الفاتيكان تغطى مساحة ٤٤ هكتاراً ، ويمكن للزائر النشيط أن يدور حولها في حوالي ٦٠ دقيقة فقط مشياً على الأقدام!! ومداخلها تتمثل في ثلاثة أبواب كبرى : (باب البرونز)، (باب قوس الأجراس) و (باب القديسة آن) .

ويقع القصر البابوى لرئيس دولة الفاتيكان في ميدان القديس بطرس ذى الأعمدة الفخيمة ، وفي العادة يطل البابا على شعبه كل يوم أحد من نافذة ضخمة ذات بلكون عظيم من الطابق الثالث لقصره البابوى الفخيم!!

وهناك تمثال كاليجولا الشاهق إلى حدود ٤٠ متراً بوزن ٣٢٠ طناً ، يصنع جمالية قرب المكان الذى يقال إن القديس بطرس صُلبَ فيه !! وفى قلب الكنيس الكبير تجد أحواض الماء المباركة أو المقدسة ، كل حوض أكبر من أحواض السباحة بالنادى الأهلى والزمالك والترسانة ، والعمود الواحد فى هذا الكنيس الفخيم أكبر حجماً من كنيسة عادية فى إحدى قرى مصر أو لبنان !! أما كرسى البابا فهو كرسى ضخم مصنوع من الذهب والبرونز وزخارفه الغريبة تعود للقرن الثانى الميلادى !!

وبخلاف كل دول العالم فإن دولة الفاتيكان لا تعرف الجمارك لكنها تملك جيشاً وثكنات ، وللفاتيكان أيضاً أمن داخلى فبعدما ألغى البابا بولس السادس فكرة الجيش أوجد حرساً داخلياً زيهم أزرق جميل ، يرفعون السلاح لحماية البابا خاصة أثناء ترتيله فى الصلاة ، مع اتصالهم الدائم من خلال أجهزة حساسة بمراكز الشرطة ومكافحة الإرهاب !! .. وللفاتيكان إذاعة هى الوحيدة فى العالم التى تبث فى ٢٧ لغة ، كما أن لهذه الدولة أكاديمية علوم ، ومطابع حديثة ، وستاداً ، وبنكاً مركزياً ، ومحاكم ، ومتاحف ، كما أن فيها سجنين ، ومحطة خاصة لتوليد الكهرباء .

وسكان الفاتيكان يحملون ( جنسية فاتيكانية ) .. هذه الجنسية التى تسمح لحاملها في إيطاليا بتسهيلات وخدمات ضخمة كإعفائه من الضرائب والخدمة العسكرية وشراء وقود السيارات بسعر التكلفة ، والحصول بكتمان شديد على الكحول والسجائر الأمريكية !! وعموم حاجات الفاتيكان يؤمنها متجر ( آمونا ) الضخم الذي يقع داخل المدينة ، وهذا المتجر يبيع للفاتيكان ــ وبنصف الثمن ــ كل ما يحتاج إليه من زيت وخبز وحبوب ، حتى الأقمشة !! وللصحافة في عاصمة الكنيسة مكانة هامة ؛ إذ على محدودية الدولة إلا أنه يصدر فيها أربع

\*\* وفي باب مسماه (مملكة الأسرار) قال (جان جاك): لقد ارتفعت الأحداث ضد الكنيسة على مرّ العصور متهمة إياها بالنزعة المادية والجرى وراء الكسب المادى، ولم يكن هدف الكنيسة في أى وقت مادياً، وهي لم تحد عن أهدافها الروحية، ولكنها لكي تصل إلى تحقيق هذه الأهداف تحتاج إلى موارد مالية تؤمن لها حياتها الاجتماعية.

وإنه لمن الصعب التطرق لموضوع ميزانية الفاتيكان قبل القرن ١٩م ؟ فعالم الفاتيكان سرى .. شديد السرية . وليس ذلك فحسب ، بل إن كلمة (ميزانية) لم يكن لها ورود في هذا العالم الذي لم يعرف : لا ( الإيصالات ) ولا ( السجلات ) !!

ولكن الثابت في التاريخ أنه منذ سنة ١٨٧١م قررت الحكومة الإيطالية منح الفاتيكان مبلغاً سنوياً قيمته ثلاثة ملايين ليرة إيطالية من الذهب ، وهذا المبلغ ظل الكرسي الرسولي يرفضه لخلاف على السلطة بينه وبين الحكومة الإيطالية ، حتى الكرسي المصالحة بينهما سنة ١٩٢٩م ؛ فقبض الفاتيكان هذا المبلغ الضخم الذي كان تراكم على ذمة الحكومة الإيطالية على مدى ٥٨ عاماً ، فاتفق على أن يكون إجمالي المستحق للفاتيكان ( ١٥٠) مليون ليرة إيطالية نقداً ، وشيكاً بأسهم قيمتها ( مليار ) ليرة .

وبالإضافة إلى هذا المبلغ الكبير وقتئذ اعتمد الفاتيكان \_ ولا يزال \_ على المعونات التى يتلقاها من المسيحيين فى شتى أنحاء العالم . وهذه المعونات تتخذ شكل العلاوات التى ترسلها الرهبانيات والأبرشيات المنتشرة فى العالم أجمع من جهة ، ومن جهة أخرى الهبات التى يقدمها للفاتيكان بسخاء المؤمنون بالمسيحية فى كل مكان ، وإنه لمن الصعوبة بمكان معرفة قيمة هذه المعونات ولو بالتقريب ، وإن كان البعض قد ذهب إلى القول بأن مجموع ما تعود به هذه الهبات يربو على المليونى دولار سنوياً!!

ولقد سبَّب عدم وجود مالية مُعْلَنة للفاتيكان معارضات كثيرة من قِبَلِ الكرادلة الأجانب وخصوصاً كرادلة الولايات المتحدة الأمريكية .

ومثل هذه الانتقادات هي التي كانت قد دفعت البابا (ليون الثالث عشر)

قديماً ، وبالتحديد سنة ١٨٧٨م ، إلى إنشاء إدارة سُمِّيت ( إدارة ممتلكات الكرسى الرسولى ) ، مهمتها الإشراف على أمور الحبر الأعظم المالية ، والتى استمرت فى العمل حتى مجئ البابا بولس السادس . ولكن .. أنَّى لنا تقدير قيمة هذه الممتلكات فى غياب أية وثائق معلنة؟! وكيف يمكننا مثلاً تقدير ثمن لوحات وتماثيل أشهر الفنانين العالميين أمثال ( مايكل أنجلو ) ، و ( رافاييل ) ، وآلاف التحف واللوحات الأخرى ، والكتب النادرة التى تعجُّ بها متاحف الفاتيكان ومكتباته .

ولكن الثروة الحقيقية للفاتيكان ليست في كل هذا ولا ذاك ، إنها تتمثل في تلك الأرباح الطائلة التي يجنيها من تجارة الرأسماليين المستثمرة هنا وهناك ، ومن تجارة السوق المالية والعقارات العديدة التي يملكها في شتى أنحاء العالم ..

فبالنسبة للأموال المنقولة ذكرت بعض الصحف أن البابا (ليون الثالث) كان قد سلّم قبل وفاته لأحد الكرادلة مبلغاً قدره ( ٣٠) مليون فرنك ، وعاد هذا الكردينال وسلمه بدوره إلى البابا (بيوس العاشر) سنة ١٩٠٣م ، ولكن الحقيقة في نظر المؤلف أنه عند وفاة البابا (بيوس التاسع) سنة ١٨٧٨م كان مجمل ما يملكه الفاتيكان من أموال يقارب العشرين مليوناً من الفرنكات الفرنسية ، وضع منها قسم في بنك (روتشيلد) ، والقسم الآخر في بعض المراكز البابوية الآمنة في (روما) .

أما فيما يتعلق بالشق الآخر من ثروة الفاتيكان غير المنقولة ، فهو يمتلك بالإضافة إلى المدينة وملحقاتها وبعض المقاطعات والعديد من المراكز الدينية ، عددا كبيرا من الأبنية الضخمة في إيطاليا وغيرها من دول أوربا ، ومنها في ( باريس ) على سبيل المثال : بناية في جادة الرئيس ويلسون ، وفي شارع الجامعة ، وبناية فندق ساحة الكونكورد الشهير ، وكذلك بناية الـ ( بان أميركان ) الفخمة في جادة الشانزليزيه الشهيرة ، وفي سنة ١٩٦٩م باع الفاتيكان إحدى بناياته التي تقع في ٣٤ جادة الرئيس كيندى في باريس ، بقرب مبنى الإذاعة والتليفزيون ، بمبلغ مليون وثلاثمائة وخمسين ألف دولار .

\*\* وفي باب عن ( جواهر الفاتيكان ) قال المؤلف : ومن ضمن ما يملك الفاتيكان من جواهر ، نذكر على سبيل المثال لا الحصر ، ذلك التاج المشهور المحلّى بـ ٢٧٥ حجراً من الحجارة الكريمة النادرة ، وهو ثالث تاج في العالم أهمية بعد تاج العرش البريطاني ، وتاج الملكة إليزابيث الثانية . وقد بلغ معدل قيمة الأرباح التي يجنيها الفاتيكان سنوياً مليوني فرنك ونصف المليون ، ويُضاف إلى ذلك أموال بطاقات زيارة المتاحف وغيرها من الرسوم ، ويبلغ ذلك وحده ما يفوق المليون ونصف المليون في السنة ، عدا الأرباح غير المعروفة التي تتدفق على خزائنه من نجارة البناء ومصانع السكر التي يملكها في إيطاليا .

\*\* وفى حديثه عن توظيف الأموال وإحسان إدارتها قال ( چاك تيارى ) : عندما تولَّى بيوس الحادى عشر العرش البابوى اختار رجلاً تبيَّن فيما بعد أنه من أمهر رجالات المال فى العالم ، ليدير خزانة الفاتيكان ويتولى جميع أعماله المالية !! هذا الرجل وهو ( برناردينو نوجارا ) استطاع أن يوظف أموال الفاتيكان هذه بذكاء وحذق فى جميع أنحاء العالم ، فجنت أرباحاً طائلة لا يمكن تقديرها .

وعندما جاء البابا ( بيوس الثاني عشر ) قدَّر بعض الخبراء أن ميزانية الفاتيكان كانت تبلغ حوالي ٥٠٠ مليون دولار موزعة هنا وهناك ، وخصوصاً في إيطاليا وأمريكا وسويسرا وإنجلترا .

أما عن البنوك التى كان للكرسى الرسولى - ولا يزال - علاقات ممتازة معها فهى عديدة ، منها ما هو معروف ومنها ما يلقه ستار من الغموض أو الكتمان والسرية الشديدة ، ونذكر منها : (بنك كريدى دوسويس) فى چنيف ، و (هاميروس بنك) فى نيويورك .

وللدلالة على مدى متانة العلاقات بين الفاتيكان وبنك چنيف ، يذكر المؤلف أن أحد المدراء السابقين لهذا البنك ، وهو المركيز (هنرى مايار دوز) عينه الفاتيكان مديراً لأعماله .

أما بنوك الفاتيكان ، أو التي يملك قسماً كبيراً من أسهمها ، فإننا نذكر منها : ( بنكودي سانتو سبيريتو ) ، وهو من أقدم بنوك العالم ، و ( بنكودي روما ) المعروف ، والذى كان قد أسسه الفاتيكان نفسه سنة ١٨٨٠م ، بطلب من البابا ( ليون الثالث عشر ) ، واختص بشراء وبيع الأسهم العقارية ، وهذا البنك تمكن بعد سنتين من تأسيسه ، أى سنة ١٨٨١م من شراء غالبية أسهم الشركة الإنجليزية التي كانت تُؤمّن المياه لروما ، ثم تملّكها وحوّلها إلى شركة إيطالية باسم ( ول إكوا أنتيكا مارسيا ) التي أدارها الفاتيكان حتى سنة ١٩٦٢م حيث باعها لشركة خاصة . كما أن ( بنكودى روما ) كان يستثمر أيضاً ولفترة طويلة شبكة الأوتوبيسات والتروللي في إيطاليا .

\*\* أما في مجال الشركات والأسهم فإن المعلومات المتداولة في الأوساط المطلعة بجعل من الفاتيكان أقوى مؤسسة مالية في إيطاليا ، وعلى سبيل المثال فإن ما يملكه الفاتيكان في شركة (ساد) الكهربائية من الأسهم تبلغ قيمته ٢٦٦ مليون فرنك فرنسي ، كما يملك في شركة (إديسون) ما قيمته ٥٠٠ مليون فرنك ، وفي شركة (بيني ستابيلي دي روما) ما يُقدَّر بـ ٦٧٠ مليون فرنك . وبالإضافة إلى ذلك فإنه يملك كامل أسهم شركة قطن (ماينو) في ميلانو وغيرها من الشركات والمصانع والمؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعقارية ، ويكفى للمرء أن يتصفح لوائح الشركات .

وحسب هذه المعلومات ، فإن مبالغ أضخم من هذه يمتلكها الفاتيكان في المجموعات الصناعية والمالية القوية في إيطاليا: ك ( السنترال )، و ( ثينسيدر )، و ( تيرني ) ، و ( فيات ) ، حيث للفاتيكان ( ٧٤,٠٠٠ ) سهم ، بقيمة ١٤ مليون ومائة ألف ليرة إيطالية حسب قيمة العملة ونسبة أرباحها سنة ١٩٧٧م .

أما عن السياسة التي يتبعها الكرسي الرسولي في إدارة أعماله ، فهي سياسة تهدف إلى الاستثمار الموزَّع الذي لا يركز على مكان واحد في العالم ، لأن ذلك يضمن لهذه الاستثمارات تكتيكاً مما يُعرف باسم ( التوزيع الحذر للاستثمارات ) ، ويؤمن لها الثبات والنجاح أمام جميع الأزمات الممكنة أو المحتملة .

لقد كان للفاتيكان دائماً وفي كل مكان مَنْ يساعده في تتبع بورصة الأسهم المالية وحركة بيع الأراضي والعقارات ، ومن هؤلاء مثلاً : الكاردينال ( فرانسيس http://kotob.has.it

سبيلمان ) أسقف نيويورك والصديق الحميم المشترك للرئيس روزفلت ، وللبابا (بيوس الثاني عشر) ، والكونت (أنريكو جالينري) الذي كانت له علاقات طيبة جداً مع (جوزيف كيندي) والد رئيس الولايات المتحدة الراحل .

وكان لهذه العلاقات أكبر الأثر في دعم أعمال الفاتيكان ومضاعفة ثروته ، حتى إنها مكَّنتُه بشكل استثنائي أن يضع رصيداً ضخماً من الذهب في بنك الولايات المتحدة الأمريكية الفيدرالي .

\*\* وفي فصل بعنوان: (أضخم رصيد ذهب في العالم) جاء أن نشاط الفاتيكان المالي لم يقتصر على شراء وبيع الأسهم والعقارات بل تعداه إلى تجارة الذهب، وأصبح مدير أعماله من أكبر اختصاصيي الذهب في العالم، فأخذ يبادل سبائك الذهب الخام بالعملات الذهبية، ويجنى من ذلك أرباحاً لا تُوصف ولا تُحصى، وهذا الرجل الذكي استمر في عمله حوالي عشرين عاماً إلى أن استقال سنة ١٩٥٦م تاركاً وراءه للفاتيكان أكبر رصيد ذهب في العالم، في كهف مصفح في قعر أحد أبراج الفاتيكان

\*\* وفي باب ( إيرادات لايتصورها عقل ) أورد المؤلف أن بالإضافة إلى كل ما سبق من أموال وكنوز تأتى أموال الرهبانيات والأديرة والأراضى التابعة لها ، التي تستثمرها دائماً ، فلا شئ معطل لدى الفاتيكان . وهناك موارد أكثر انتظاماً ترد إلى الفاتيكان من الرسوم والضرائب المختلفة التي تفرضها مختلف تنظيماته وإداراته ، إضافة إلى الطوابع التي تشكل مصدراً مالياً لا يستهان به ، وكذلك النذورات والمساعدات التي يقدمها الحجاج المسيحيون كل سنة . ويجب ألا ننسى أن للفاتيكان نسبة مئوية من الهبات والنذورات التي يقدمها المسيحيون لمزارى القديسة ( لورد ) و ( ليزيو ) .

ويضاف إلى كل هذا وذاك بعض الأموال التي تُرد إلى الفاتيكان بشكل عرضي ، كالتعويض الذي قدمته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية سنة ١٩٥٦م للكرسي الرسولي ، تعويضاً عن الخسائر التي لحقت بممتلكات الفاتيكان في (كاستلجاندولفو) ، في أثناء الحرب العالمية الثانية من جراء القنابل الأمريكية التي بلغت قيمته مائة ألف دولار .

ويدخل أيضاً في باب المتفرقات أو الإيرادات العارضة حفلات تنصيب القديسين التي تتم في الفاتيكان ، وقد أجرى بعض المسئولين فيه دراسة إحصائية عن تكاليف هذه الحفلات بيَّنت أن حفلة التقديس تكلف بشكل عام حوالي مائة وعشرة آلاف فرنك فرنسي ، تتحملها جميعاً الرهبانية التي ينتمي إليها القديس ، وقد دفعت الرهبانية المارونية اللبنانية هذا المبلغ مؤخراً عن تقديس الأب (شربل) اللبناني الأصل .

\*\* ويختم المؤلف كتابه بأن كل ما يقال عن موارد الفاتيكان هو ضرب من التقدير ؛ لأن معظم هذه الموارد غير منظور ولا تُعطّى بشأنه أية معلومات أو أرقام .

ولعله يريد أن ينفى العجب من الميزانية غير العادية لأصغر دولة فى العالم، أو لعله يريد إبعاد العين والحسد، فيقول المؤلف: وبالطبع فإن للفاتيكان مصاريف ومصاريف كبيرة، تتوزع على أشكال مختلفة ومتفرعة ؛ فمن بناء الأديرة والكنائس وإصلاحها إلى إنشاء المعاهد والجامعات الدينية، مروراً بمرتبات الموظفين والكباؤماسيين والكرادلة، كما أن كميات كبيرة من الأموال يقدمها البابا للشعوب الفقيرة سنوياً، ولبلدان العالم الثالث في أزماتها، ولا ننسى المصاريف الباهظة التي يتكلفها على الإذاعة والصحف والنشرات الدينية.

وختاماً .. نذكر أن المعهد الأمريكي لإدارة الأعمال قام مؤخراً بدراسة قدَّر فيها مجمل مصاريف الفاتيكان بمبلغ خمسة ملايين دولار في السنة !!

\* \* \*

ومع تحياتي لمؤلف الكتاب وتقديرى لجهده في جمع المعلومات إلا أنه ذكر التزوير في مصاريف الفاتيكان السنوية دون أن يقف عنده أى وقفة .. ودون أن يقول إن أغلب المصاريف الفاتيكانية هي ( لاستغلال الفقر والمرض في أعمال التنصير )!!

كيف يمكن لنا أن نصدّق المعهد الأمريكي لإدارة الأعمال الذي يقرر في دراسته أن مجمل مصاريف الفاتيكان السنوية خمسة ملايين دولار ، بينما ما ينفق على أعمال التنصير في إندونيسيا يبلغ ( ١٧٠ ) مليون دولار أمريكي سنوياً ، منها http://koto

(٧٠ مليون) فقط تمويل فاتيكانى ، بالإضافة إلى (٤٠ )مليون دولار مصاريف إعلامية وإدارية لمحاولة إنهاء تنصير مسلمى (جاوه) فى مدة لا تزيد على عشرين سنة ، بدأت أعمالها منذ عام ١٩٨٠م ؟!!

هذا في أندونيسيا فقط !!

أما ما ينفقه الفاتيكان على أعمال التنصير وبناء الكنائس في أفريقيا فحدّث ولا حرج .. والحديث ذو شجون ..

فالكونغو وحدها أنشأ الفاتيكان بها أكثر من ( ٢٠٠٠ ) مدرسة ابتدائية لتضمن إعداد جيل مسيحي التوجه والعقيدة منذ الطفولة .

ولم يقل المؤلف إن ( الفاتيكان ) كان من وراء الحملات الدعائية والإعلامية البثّ الفتنة بين الأفارقة والعرب المسلمين ، حتى عن طريق الصور الفوتغرافية الملفقة والرسومات واللوحات الزيتية والنسيجية ، وأن ( الفاتيكان ) كان من وراء مذبحة ( زنجبار ) التى ضُمّت عنوة إلى ( تنجانيقا ) فى اتحاد يحمل اسم دولة ( تنزانيا ) وراح ضحية الانقلابات والمذابح ( ٢٣,٠٠٠ ) عربى مسلم من أبناء ( زنجبار ) ، منهم الأطفال والنساء والشيوخ !!

وفى أوغندا يمتلك الفاتيكان ٢٤ مدرسة مهنية ، فى الوقت الذى لا يمتلك فيه المسلمون غير مدرسة واحدة ، بل على مستوى المدارس الثانوية العامة بأوغندا يمتلك الفاتيكان ٢٧ مدرسة وليس للمسلمين غير مدرسة واحدة . وكل المدارس ترفع شعار الصليب بطرق مباشرة وغير مباشرة !!

ولم يقل المؤلف إن الفاتيكان يساهم بحصة الأسد في مبلغ ( بليون دولار أمريكي ) تنفق كل سنة لكسب المعركة الدينية في كل أفريقيا ، واضعاً ـ أى الفاتيكان \_ نُصب عينيه أن الذي سيكسب المعركة الدينية في أفريقيا سيكسب معها نصف رصيد العالم من الثروات المعدنية والزراعية .

يقول الدكتور (حسين مؤنس) في مقال نشرتُه له بجريدة الندوة \_ أيام كنت نائب رئيس التحرير للشئون الدينية والثقافية \_ بالعدد ٩١٧٨ ، الأحد ٤ رمضان سنة ١٤٠٩هـ: « ... أتأسف لإيمان المسلمين بالأوهام واستراحتهم إلى الأحلام ،

فالذي أعلمه عِلْمَ اليقين مثلاً \_ عن حال الدعوة الإسلامية بأفريقيا \_ أن حوض الكونغو كله ليس فيه داعية إسلامي واحد ، لا أزهري أو غير أزهري »!!

على أية حال .. نحن أصبحنا في زمن ( بلا أخلاق ) ؛ لأن المسلمين \_ وهم الموكلون بنشر الأخلاق في العالم كله \_ تقاعسوا عن رسالتهم ، فلا يلام الفاتيكان عندما يُسخّر جزءاً من ثرواته لاستغلال ظروف الفقر والجهل والمرض بكل أنحاء العالم لنشر عقيدته ، ولكن يلام المسلمون أصحاب الثروات الطائلة عندما يفعلون بها كل شئ سوى استغلالها حسب منهج مرسوم في الدعوة للإسلام .

والآن .. وحسب آخر معلوماتي فإن هناك بأفريقيا وحدها ( ٢٢٥ مليوناً ) يعبدون الأوثان ، تتجه إليهم بكل قوة الأصابع الفاتيكانية لاحتوائهم ..

\* فيا ترى ماذا سيفعل المسلمون ؟!

\* والآن أعبر هذه العتبة من عتبات الفاتيكان إلى عتبات أخرى للفاتيكان ، يأخذ بأيدينا إليها رجلان ، أحدهما عميل للفاتيكان وآخر عَمِلَ في خدمة الفاتيكان .

\* \* \*

\* من أحق ما قال الروائي الألماني الغربي (هيـرمـان هيس) : « إن الرب والكنيسة لا يحميان الأفراد أبداً بما في ذلك كبار موظفي الكنيسة \_ من ممارسة أبشع أنواع السلوك المنحرف »!!

ولن أفتئت على الفاتيكان .. سأترك الأمر لرجل يسمى ( ليوبولد ليدل ) .. مسيحى من مواليد ضاحية ( Simmering ) الجميلة من ڤيينا ، علمته والدته الصلاة ومحبة الله عندما كان فى السادسة من عمره .. عمل طاهياً على متن إحدى السفن .. وتزوج فى التاسعة عشر من عمره ، ولما مرضت طفلته بداء خطير كاد يفضى للموت ؟ كانت أول صدمة فى حياته عندما طلب قرضاً من صاحب العمل وهو رجل يدير أندية الليونز ، فما كان منه إلا أن قال وهو ينفث دخان السيجار فى وجهه : « يا سيد ليدل أنت مازلت شاباً .. دع ابنتك تموت .. وان ذلك أوفر وأكثر عقلانية لأنك تستطيع أن تنجب طفلة أخرى فى وقت آخر » !!

معرفته بوزير حكومة الظل اليونانى ( أوتون ليجاس ) التى قلبت حياته رأساً على عقب .. وكذلك معرفته بالأسقف اليونانى المتعصب ( كبريانوس بابادو بولوس ) الذى كان يشغل منصب رئيس أساقفة أفريقيا الوسطى حيث مركزهم الرئيسى فى كينشاسا ( زائير ) ، وهو ينتمى إلى بطريركية الإسكندرية الأرثوذكسية حيث عين أسقفاً لها سنة ١٩٥٨ م .. فبعدها عين ( ليدل ) مستشاراً اقتصادياً دبلوماسياً لـ ( كبريانوس ) ؛ الذى منحه سلطات واسعة لدرجة إنابته عنه فى منح الأوسمة للشخصيات الثرية التى تقدم الخدمات والتبرعات المختلفة للكنيسة !!

بدأ (ليدل) \_ على حد اعترافاته \_ يفتح عينيه أول مرة على مصدر سمين وثمين لجمع الأموال سواء لشخصيات الكنيسة الكبيرة مثل «كبريانوس » و « بابا الفاتيكان » ؛ فقد رأى رأى العين أن تقديم الأوسمة وشهادات الدبلوم الفخرية هو من أهم مصادر جمع المال ، فالكنيسة الأرثوذكسية والفاتيكان مثلها تستغل اللاهثين وراء هذه الأوسمة طلباً للفخار !! ثم كان (ليدل) سفيراً لـ «كبريانوس» لدى بطريرك القسطنطينية المسمى « أثينا جوراس » لإتمام صفقة كبيرة لزيادة الأموال في خزانة كنيسة القسطنطينية عن طريق بيع عملات تذكارية وبطاقات بريدية تصمم خصيصاً للكنيسة!! سأترك لكم في هذه الفقرة (ليوبولد ليدل) يتحدث بلسانه عما كان في هذه الفترة : [ ... وسار العمل بشكل جيد فقد طبعت الشـركة الألمانية الغربية ( Drei Haase ) البطاقات البريدية ، وطبعت الشركة الإيطالية ( Compagni Internazionale Preziosi ) العملات التذكارية ، لقد تم سك ٢٥٠٠ قطعة من النقود المعدنية الفضية والذهبية ، وكان يجب أن تصل إلى العميل الشارى عبر أحد بنوك أثينا ، لكن أثينا جوراس ارتأى بذكاء التاجر الداهية أن يتم نقلها عبر بعض صغار بجار العملة ، لضمان مضاعفة الأرباح ، وحصلت أنا وكبريانوس على عمولة كبيرة ، ولم يتورع الأخير عن تغذية خزانته الجائعة دائماً عبر العملات التذكارية التي طبعتها لحسابه الشخصي وحصلت منه على عمولة .. وفي شهر أبريل سنة ١٩٧١م اتفقت مع وزير الدفاع الإسرائيلي موشى دايان عن طريق صديقي اليهودي تيتنيس على أن نقوم بسك نقود تذكارية له وحاولت أن أحصل على عمولتي من هذه الصفقة ، لكنهم خدعوني بأنها لم تتم ،

بينما تأكد لي فيما بعد أنها تمت ، وللحق فدايان رجل جشع ، يحب المال وقد أودع قسماً كبيراً من ثروته في سويسرا وبالتحديد في بنك أوناسيس »!!

وخلع الأسقف كبريانوس لقب سفير خاص لأسقفيته على ( ليدل ) صاحب المذكرات .. وطلب المساهمة منه في تأسيس جمعية ليونز أو روتاري اختار لها شعاراً مميزاً : يدان ترفعان الكرة الأرضية إحداها سوداء والأخرى بيضاء ، وكان ينبغى أن يقوم ليدل بالدعاية لتوفير الأموال بالتبرعات واشتراكات الأعضاء الأثرياء وريع احتفالات بجرى بين الحين والآخر ، وأعلن الأسقف أن الهدف هو تقديم المساعدات للشعوب الجائعة في بلدان العالم الثالث وبناء مستشفيات وبيوت أطفال وشباب !! ونترك ( ليدل ) يعلق على هذه الفقرة بقوله : « لم يكن كبريانوس بحاجة للأموال لتنفيذ خططه وحسب ، وإنما كان بحاجة للمال لشهواته الواسعة ؟ فقد كان ضعيفاً بل قُلْ عاجزاً أمام السيدات الجميلات والشابات ، وكان هذا الأمر واحداً من أسراره المعلنة لي ، والواضحة لمن له عقل ، فقد أحصى بعض العادِّين أكثر من عشرين امرأة وفتاة حوله بعضهن من أوربا والأخريات من أفريقيا ، ودائماً يقول إنهن أبناء أخته وأحياناً يقول : إنهن بنات أخيه ، وواضح أنهن كانوا بالنسبة له إكسير الشباب . إن أسلوب تمتعه بالحياة كان متناقضاً مع سلوكه ومواقفه المعسولة ، وكان واضحاً أن سبب ذلك هو تربيته الكنسية ، لقد منحته بالنسبة لمن لا يعرفه معرفة جيدة سلطة قديس »!! والحقيقة أن أغلب وجهاء الفاتيكان ورجاله لا تسلُّ عن مسألة العفة والطهارة بالنسبة لهم ، فدائماً في بيوتهم جميلات ومومسات يَقدُّمْنَ بأنهن مديرات المنزل أو بنات الأخ أو الأخت !!

\* وفي اعترافات ليدل عن الفاتيكان وعجارة الألقاب قال : « عرفت بالفعل أن من يريد الحصول على لقب دكتور ؛ ليس مرغماً على تقديم بحث علمي ، وأنه يمكن شراء مختلف الألقاب والأسماء الكبيرة بالمال ، ودون أن يبذل المرء أى جهد يذكر !! إن تأثير اللقب في أوربا مثل تأثير العصا السحرية ، فبواسطته يستطيع المرء فتح أبواب أكثر الأندية رقياً ، وأكثر الأوساط الاجتماعية غروراً وعجرفة ، وبذلك فقط يستطيع المرء أن يقترب من أموال الرشوة والسمسرة ، والدخول في العلاقات المميزة ، في حقل المعارك الاقتصادية والحصول على العقود

المهمة والوهمية . وللتاريخ لا بد أن أعترف أنه لا جديد في الفاتيكان ، ففي الحقب القديمة حتى الجيدة ، كانت مسألة شراء لقب مسألة طبيعية ؛ فالملوك والبابوات خروا ساجدين أمام الأموال والذهب ، وأنشأوا سلسلة من أنظمة الفروسية بغية تعبئة خزائنهم عندما كانت تنضب أو تقترب !! كان الآباء الموسرون يشترون للابن الأكبر منصباً لا تعجبوا إن علمتم أنه يصل إلى حد لقب « وزير » ، ويشترون للولد الثاني كرسياً أسقفياً لضمان استمرار المال ، وللثالث رتبة ضابط متحكم ، وكانت المؤسسات الكبيرة في الأديرة والكاتدرائيات ، تمنح مقابل الأموال ، الألقاب ، وتمنح الامتيازات وتقدم الأوسمة .. وبالفعل لم أبذل أي جهد يُذكر حتى أحصل على لقب دكتور الذي أصبح يسبق اسمى بالفعل » !!

و « بطبيعة الحال أيضاً أدركت أنه يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية مصانع شهادات دكتوراه ، وتدار مثل أحسن الجامعات كشركات خاصة \_ مثل الشركات المساهمة \_ وتعتبر الجامعات الحكومية القليلة جامعات من الدرجة الثانية ؛ لأنها تدين بوجودها للضرائب التي تخصل عليها ، وكثير من الجامعات الخاصة ؛ هي تحميات أنشأتها وتديرها الكنيسة !! وللحق والتاريخ أعترف أن أحداً في العالم كله لا يجرؤ على إنشاء جامعة . أو المناداة بمذهب ، وأن يؤسس الجامعة المناسبة كشركة مساهمة ، تمنح شهادات الدكتوراه في كل بلدان العالم ، غير الجامعات التي أنشأتها الكنيسة » !!

\* هل سمعتم بال (S. G. I). إنها أكبر وأكثر شركات البناء الإيطالية شهرة ، واسمها بالكامل هو : (Societ`a Generale immoboliare) ، وهي أيضاً أهم شركة معروفة لدى امبراطورية التمويل الفاتيكانية .. هذه الشركة عاشت عصرها الذهبي في عهد باسيلي « البابا بيوس الثاني عشر » ، المتوقد الذكاء ، والذي لم يكن يثق إلا بندرة من الأشخاص ، أهمهم أبناء أخيه ؛ والأمراء كارلو ماركنتينو وجيولو باسيلي ورئيس شركة SGI والمهندس جراف إنريكو . وقد حافظت الإدارة المالية الفاتيكانية على البني التي أرساها بيوس الثاني عشر XII حتى عهد بولس السادس !!

ولمعرفة تداخل وتشابك أموال الفاتيكان على سبيل المثال لا الحصر في أواخر

الخمسينات وأوائل الستينات ، يمكن فهم ذلك من خلال نظرة واحدة نلقيها على المناصب التى تقلدها الأسياد الكبار في عالمي التمويل الإيطالي والفاتيكاني : فالأمير كارلو باسيلي كان يشغل منصب رئيس شركة التأمينات التى يبلغ رأسمالها فالأمير كارلو باسيلي كان يشغل منصب رئيس شركة التأمينات التى يبلغ رأسمالها النشر وعين مستشاراً مالياً للفاتيكان وأصبح يتمتع بنفوذ كبير ، وكان شقيقه ماركنتينو باسيلي عضواً في مجلس إدارة S. G. I ورئيساً لشركة -Molimie Pasti المشركة -S. G. I ورئيساً لشركة -Molini الشركة ونيساً لشركة عشركة التأمين ويبلغ رأسمالها ملياري ليرة ، وعضو مجلس الرئاسة في شركة التأمين ويبلغ رأسمالها ٢٠٠ مليون ليرة ، وعضو في مجلس رئاسة كبرى الشركات المتخصصة في إنتاج الأجهزة الطبية ويزيد رأسمالها عن ٢٣ مليون ليرة .

ويُضاف إلى ذلك أن ابن أخى البابا كان عضواً فى مجلس إدارة شركة البناء ( IANA ) التى عُهِدَ إليها ببناء فندق هيلتون روما ، أحد السلاسل العظيمة لإنشاءات بابا الفنادق الأمريكي الفاتيكاني ( كونراد هيلتون )!!

أما (جيولو باسيلى ) فهو المستشار القانونى لإدارة جمعية الأديرة ، وممثل الفاتيكان في أحد أكبر وأهم بنوك إيطاليا ( بنك روما ) ، وبالإضافة إلى ذلك تقلد منصب « نائب رئيس » لأكبر شركة إيطالية لتوزيع الغاز ، يبلغ رأسمالها الاثبة رسمياً للميار ليرة ، وعين رئيساً في نفس الوقت لمجلس إدارة إحدى الشركات التابعة رسمياً للفاتيكان وهي شركة ( Instituto Farmacologica Sereno ) ، والتي بدأت تنتج أقراص منع الحمل ، في نفس الوقت الذي نصب البابا بولس السادس اتئذ نفسه قائداً للحملة المعادية لهذه العقاقير من باب ( ضمان النجاح للممنوع لأنه مرغوب ) . حتى اعترف صحافي الفاتيكان الشهير المسمى ( نينو لوبيللو ) : أن هذه الأقراص ورَّعت بأعظم مما توقع البابا نفسه !! وليتصور القارئ مدى عظمة مدخوليات وثراء شركة الفاتيكان العظمي ا : يكفي أن تعلم أنها شادت مدخوليات وثراء شركة الفاتيكان العظمي انحاء العالم ، وفي فرنسا اهتمت من الفنادق في مختلف أنحاء العالم ، وفي فرنسا اهتمت بالمكاتب والجراجات والدكاكين والمساكن ، وفي كندا بنت أكبر ناطحة سحاب في العالم ، وبرج بورصة مونتريال الذي يبلغ طوله ١٨٥٥ متراً ، وفي الـ U. S. A

شادت فندق ( ووترجیت ) العالمی ، وفی إیطالیا شادت العدید من المساکن الفخمة امتداداً من روما حتی تورین ، ومن فلورنسا حتی کاتانیا ، کما شادت الحی السکنی الأرستقراطی ( أولکیاتا ) فی شمال روما ، وأنشأت النادی العالمی للجولف وملاعب الجولف . ولا یزال هذا النادی حتی الیوم هو ملتقی النخبة العالمیة ، الذین کان أهمهم الموجود دائماً الأسقف ( مارسینکوس ) واسع النفوذ ، والذی کان یوجد دائماً فی النادی علی الرغم من الفضائح المالیة التی یتحمل مسئولیتها أیام شغل منصب مدیر بنك الفاتیکان ( I. O. R ) ، و کان وجوده یعتبر لأسباب غیر معروفة حتی الآن أحد العوامل الأساسیة التی تدفع الشخصیات العالمیة الهامة والشهیرة لزیارة النادی ، فضلاً عن أنه کان خبیراً فی الجولف .

\* والآن إلى ( د. ليوبولد ليدل ) ليواصل كشف الستار عن بعض من عالم أسرار الفاتيكان ..

« أبلغنى العميل زوتر نبأ مفاجئاً مفاده أن الفاتيكان يريد شراء غالبية أسهم مصنع حربى ، وأنه بحاجة لوسيط ، لأن الكرسى المقدس يفضل البقاء وراء الكواليس في مثل هذه الصفقات . لجأ الفاتيكان إلى كل الأساليب التي تتناقض مع الفقر الإنجيلي والطهارة الأخلاقية ، بعضها شرعى والبعض الآخر غير شرعى ، للحصول على المال ، ولم تكن الأوضاع الاقتصادية الإيطالية المتردية سبباً وحيداً لذلك ، لقد لعبت المصالح الشخصية والسياسية دوراً مهماً في لجوء الفاتيكان إلى إجراء المناورات المالية . هُنا يَثْبُتُ أن همسات « وساوس » إله العبيد كانت بالنسبة لبعض أمراء الكنيسة أكثر أهمية ووقعاً وتأثيراً من نصائح الروح القدس ومن نداءات ضمائرهم .

كان معروفاً دائماً أن الفاتيكان له وسائل تمويل مختلفة أغلبها خفى ، علاوة على ثرواته والآثار الفنية ، لكن أحداً لا يستطيع معرفة حدود هذه الشروات ، وعلى سبيل المثال لا الحصر إليكم حساب القديس بطرس فهو حساب سرى ، ومن يحاول مجرد المحاولة تقدير ثروته لا الاقتراب أو الاطلاع فإنه يتهم بالعداء للكنيسة ولا يخلو الأمر من احتمال عدم استمراره فى الحياة . وأحياناً تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن ، فحالة الخفاء هذه للشروات الفاتيكانية وماليته

انكشفت مع وجود أزمة عام ١٩٦٢م. فقد اتخذ مجلس النواب الإيطالي قراراً ملزماً بجمع الضرائب من الأسهم التي يمتلكها الفاتيكان ، وقامت الدنيا ولم تقعد حوالي السنة في مراجعات بين الفاتيكان من جهة وحكومة المسيحيين الديمقراطية من جهة أخرى ، وانتهت الحرب الفريدة لصالح الكنيسة ، وصرح الكاردينال كيكونياني بتصريح نشرته الصحف سنة ١٩٢٣م : « لا يحق للحكومة بمقتضي الاتفاق المبرم بين الدولة والكنيسة ، وبمراجعة القانون الصادر سنة ١٩٤٢م والملزم بإعفاء الكرسي المقدس من الضرائب ـ لا يحق للحكومة بناء عليه أن تطالب الكرسي المقدس بدفع الضرائب » !!

وبالفعل تم إعفاء البنك ( I. O. R ) من الضرائب ، لكن مع استلام ( ليونى ) زمام الحكومة سنة ١٩٦٨م ، مجدد الصراع وصرح بلا مواربة أنه يجب على الفاتيكان أن يدفع الضرائب عن كل الأسهم التى يملكها . وحاول المتحدث الرسمى بلسان الفاتيكان ( فاوستو فالاينو ) إخفاء الحضور الاقتصادى الضخم للفاتيكان في قلب روما ، وإشعار الجميع بضآلة الواردات العائدة على الفاتيكان من السياحة والتبرعات ، ولكن الحقائق والوثائق أقوى وأعلن . كما حاول الكاردينال ( فاجندتس ) المساومة مع وزير المالية حاول إعفاء الفاتيكان من ضرائب تبلغ قيمتها مليار ونصف مليار ليرة ، ولكن بلا فائدة ، وانكشف التورط الفاتيكاني مع رجال المال في عهد بولس السادس ، وألزم الفاتيكان بسداد ٥٠٥ مليار ليرة عوضاً عن التهرب من سداد ٥٠٥ مليار لخزانة الدولة .

وقد لا يعرف الكثيرون أن منسوب موازنة الفاتيكان ارتفاعاً أو انخفاضاً مرتبط تماماً بالبابا الجالس على الكرسى ، فالتبرعات مثلاً مقياس أمين لا يكذب عن درجة الاحترام أو المحبة أو الائتلاف مع كنيسة البابا القابع على الكرسى ، فإن كان شعبياً محبوباً ليس بفظ ولا فحاش فإن الواردات تزيد ، والعكس صحيح .. وصدق هذا الكلام بوضوح عندما جلس على الكرسى البابوى البابا يوحنا الثالث عشر الذى استخدم كل ذكائه ودبلوماسيته في جلب المال وكسب القلوب ، ومثال ذكا أسلوبه الدبلوماسي مع كاسترو ، فالكرسي المقدس نقل احتياطي الذهب الذي يملكه خلال الحرب العالمية الثانية إلى كوبا ، وحدثت الثورة التي أطيح فيها الذي يملكه خلال الحرب العالمية الثانية إلى كوبا ، وحدثت الثورة التي أطيح فيها

بالدكتاتور باتيستا ، وغدا الذهب الفاتيكانى بين يدى ( فيدل كاسترو ) الثائر ذى اللحية والغليون ، والذى أعلنها صريحة أنه سيحرر الكنيسة من اشتباكها مع الدولة ، وأن الفصل بين الدولة والكنيسة هو عماد حكمه ، ووافقه البابا فى كل شيء ، بل زاد أنه كان حذراً كل الحذر ، مع شدة الحرص من إغضاب كاسترو لدرجة أنه لم يسحب حتى ممثله من هافانا ، ولم يعتبر كاسترو خارجاً على الكنيسة ولم يعلن حتى مجرد إعلان أنه يستحق الطرد من ملكوتها ، بل بالغت الكنيسة فى احترام كاسترو ؛ الذى رد الجميل بعدم مصادرة الأموال العائدة للكنيسة .

\* ولكن رجال الفضائح لا يتوقفون عن فضائحهم ، ففي عام ١٩٦٩م ، استوردت دولة الفاتيكان حوالي ١٢١ طناً من الزبدة و ١٣٠٠ طن من السكر من ألمانيا الغربية وفرنسا ، واعتبر الفاهمون أن الأمر فيه خدعة لأن أسعار الزبدة في أوربا أضعاف أضعاف سعرها في بلدان العالم الثالث ، أضف إلى هذا أن هذه الكميات اكتشف بيعها بمعرفة الفاتيكان في السوق السوداء الإيطالية مرة أخرى . وكالعادة حاولَ الفاتيكان أن ينفى أصلاً أنه اشترى الزبدة من فرنسا وألمانيا الغربية ، وأعلن أنه يغطى احتياجاته من السكر والزبدة من النمسا والدانمارك ، ولكن الشعب الفاتيكاني الواعي تذكر أن صحافته الرسمية نشرت عن أنهم يبتاعون الزبد في أغلب الحال من ألمانيا ، ونشرت صحيفة « الأوبزرفاتورى رومانو » تقريراً للخبراء مفاده أن معدل كمية الزبدة التي يستهلكها الفرد في دولة الفاتيكان أقل بكثير مما يتصور خبراء بلدان الجماعة الأوربية ، ثم إن الفاتيكان يتمتع بحق بيع الموظفين وعائلاتهم المواد الغذائية بأسعار مخفضة ، وعندما حقق المحققون في الفضيحة لمعرفة حجم كمية الزبدة التي استوردها الفاتيكان سنة ١٩٦٩م من النمسا والدانمارك صرح المسئولون ـ الذين يعرفون الحقائق جيداً ـ بالقول : « إن اللجنة ليست قادرة على إعطاء المعلومات المطلوبة » !! ثم تكشفت الأوراق والوثائق التي أفادت أن إيطاليا باعت الفاتيكان ٢٥,٨ طناً من الزبدة بأسعار زهيدة بخسة ليوزعها الفاتيكان على بيوت الأيتام والمستشفيات ودور العجزة وروضات الأطفال ، ولكن لم يحدث شيء من هذا القبيل لأن الزبدة بيعت بأسعار باهظة في السوق السوداء الإيطالية . وللتاريخ فإن الانجار بالزبدة في ذلك الوقت كان عملاً مربحاً يحظى

باهتمام أوساط روما الروحانية ، ويكفى مثلاً أن نعلم أن الأب اليسوعى الماهر بالتجارة السوداء ( ماريو شوننبرج ) الذى عمل مساعداً لرئيس اليسوعيين ( بيدرو أروب ) له ملف أسود فى الانجار بمأكولات الأيتام والعجزة ، فقد اكتشف أن الألمان يجلسون فوق جبل من الزبدة وأن عملية تخزينها تكلف ألمانيا ٧,٥ مليون مارك ألماني ، ففاوضهم بالنيابة عن شركة ( Humanitas ) التى قررت مساعدة فقراء العالم الثالث الذين يعضهم الجوع ، وقال إنها على استعداد لشراء ( ٢٠٠٠ طن زبداً ) ، وطالب بعمولة قيمتها بالضبط ٧,٥ مليون مارك سيدفعها الألمان على أى حال لتخزين الزبد . لكن يكفى أنهم سيكسبون ثواب الله ومزيداً من السمعة الطيبة للألمان فى ملكوت السماء وملكوت الأرض ، لكن المفاجأة السوداء أن ( شوننبرج ) اختفى تماماً هو والـ ٧,٥ مليون مارك وكميات الزبد بعد أن كان قد اشترط سرية الأمور والأرقام !!

\*\* وفي فصل بعنوان ( التجارة السوداء بأقراص منع الحمل ) قال ( ليدل ) : « إن يوم ٢٩ يوليو سنة ١٩٦٨م يوم تاريخي بالنسبة للكاثوليكيين بل وللعالم ، ففي ذلك اليوم أصدر البابا منشوراً خطيراً يتحدث فيه عن الحياة الإنسانية ففي ذلك اليوم أصدر البابا منشوراً خطيراً يتحدث فيه عن الحمل التي اتسع نطاق استخدامها ، أدان فيه قبل كل شئ استخدام أقراص منع الحمل التي اتسع نطاق استخدامها .. وشبه البعض هذا المنشور بما قاله جاليليو ، ورأوا أن القرار الكاثوليكي الأكثر خطورة في هذا القرن ... ووصفت الكنيسة اللوثرية السويدية (نسبة إلي مارتن لوثر ) دعوة البابا للتوقف عن استخدام أقراص منع الحمل بأنها ( خطأ مفجع بل ومهلك وأن كنيسة الفاتيكان لا تزال تعيش في القرون السوداء الوسطي ... ) ..

وردَّت الصحافة المستنيرة في العالم بنتائج استطلاعات شعبية في مختلف بلدان العالم أكدت أن الجميع بجاهل قرار البابا بمنع استخدام أقراص منع الحمل، وأنها أفضل من الإجهاض .. وكانت المحصلة النهائية لدى الشعوب المسيحية هي هذه النتيجة : «لو خُير المؤمنون الكاثوليكيون بين البابا والأقراص لاختاروا الأقراص» لكن الأخطر هو أن الأساقفة أنفسهم حتى في الفاتيكان تجاهلوا قرار البابا .. ولكن ما هو مجهول حتى كتابتي لاعترافاتي ومذكراتي هو الملف الأسود للطريقة التي

اعتمدها الفاتيكان نفسه لتجاهل القرارات البابوية ، بل ولتمويل عملية ترويج أقراص منع الحمل .. وهو ما كان يحدث في نفس الوقت الذي طلب فيه البابا عبر مراسيم سرية من ممثليه التدخل لدى الحكومات المختلفة ( الفلبينية \_ الهندية \_ السريلانكية \_ ودول العالم الثالث العربية ... الخ ) ، التي تعتبر أن الأقراص واللولب والعوازل الطبية هي أعظم ضمان للتخطيط الأسرى والعائلي ، فهي في معتقد هذه الحكومات وسائل آمنة لوقف زحف خطر الانفجار السكاني !!

« الفاتيكان مسرح ضخم لمثلين لكل درجات الأخلاق الدنيئة ، وإن كان هناك أخلاقيون جداً ، ورجال صالحون ، لكن يقابلهم آخرون ليسوا من رجال الدين يحتاجهم الفاتيكان الرسمى كدمى في يده لتنفيذ الصفقات والعمليات الختلفة ، وكأى دولة لها جهاز أمنى وللأمن ذاته لا يمكن كشف هوية هؤلاء ، ولكن مئات الأسماء التي أعرفها منهم الأب الغامض (جوزف) ، والمونسينيور (بريتا) ، كانوا يختبئون وراء الأقنعة والأسماء المستعارة » !!

« وأول صفقة جنى منها الفاتيكان من خلال وساطتى الشخصية مبالغ ضخمة حصلت منها على عمولة ضخمة كانت تجارته بأقراص منع الحمل نقلت من مرسيليا إلى إسبانيا ثم إلى الهند وغانا ، وكان مسموحاً لسيارة دولة الفاتيكان السوداء الدخول إلى مدرج أى مطار ، مما كان يجعلنى أعبر الحواجز الجمركية بسهولة ... » ..

« ومن مشاريعي اللاأخلاقية مع الفاتيكان أن أفتتح لصالحهم وبتمويل من الفاتيكان كازينو ضخماً للقمار في المنطقة الحدودية بين فرنسا وأندورا .. وفشل المشروع أكثر من مرة إحداها حاولنا فيها استنجار ثلاث سفن من شركة السفن الإسرائيلية لبناء كازينو القمار على متنها .. فالحواجز كثيرة وما زالت مشاريع صفقات أقراص منع الحمل أربح ... لكن المفاجئ في الأمر أن الذي كان ينتج أقراص منع الحمل هي مصانع ( Instituto Farmacologico Sereao ) وهي مصانع يمتلكها الفاتيكان نفسه !! وإحدى صفقاتنا مع مستورد هندى بيع أقراص للهند بمبلغ ٢٠ مليون دولار أمريكي ، ومع أننا كنا رفعنا الأسعار بشكل خيالي إلا أن أرباحنا باهظة ، ولا أعرف كيف كان الفاتيكان ينفق هذه الأموال ، فقط كانوا

يزعمون دائماً أنها تستخدم لمساعدة المؤسسات الكنسية الموجودة في بلدان العالم الثالث ؟!! وإحدى الصفقات التي أنجزتها للفاتيكان في أوائل السبعينيات أثمرت صليون دولار أرسلتها إلى رئاسة الكنيسة في روما !! » .

\* وينتقل (ليدل) في اعترافاته إلى النقطة الأكثر سواداً وهي تورُّط الفاتيكان في صفقات الأسلحة وبجّارة الموت للشعب .. وبدأت الفضائح تتوالى عندما أمسكت ببداية الخيط أكبر المجلات الكاثوليكية الإيطالية التي دقت ناقوس الخطر واعترفت في صدر إحدى مقالاتها سنة ١٩٨٥م بمقولتهم : [ إن أسلحتنا تقتل الناس في مختلف أنحاء العالم ] .. [لقد بلغت قيمة الصادرات العسكرية الإيطالية من مختلف أنواع الأسلحة ٤,٤٠٠ مليار ليسرة في عام ١٩٨٣م وحصلت بلدان العالم الثالث على نسبة ٩٠٪ من هذه الصادرات ]!

ويواصل (ليدل) اعترافاته الموثقة فيقول: «هذه الأرقام ليست رسمية لأن القانون الملكى الذى صدر عام ١٩٤١م ما زال معمولاً به ، وهو يقضى بإحاطة بجارة الأسلحة بالسرية التامة ، ويتم تصنيفها في خانة الأسرار العسكرية ، لكن الصحافيين توصلوا إلى هذه المعلومات عبر السياسيين الثرثارين ، والأسلحة بيعت بأسعار خيالية ليس فقط إلى الأرجنتين والبرازيل ومصر والإكوادور ، إنما إلى هايتى ، وللعراق الذى اشترى ٢٢٤ صاروخاً من نوع أسبيد Aspide ذات الفعالية الكبيرة ، كما اشترى و ٢٠ صاروخاً من نوع ( Otomat ) ومدمرتين من نوع ( شترومبولى ) ، و ١٦ قارباً لخفر السواحل ، كما اشترى القذافي قائد ليبيا صواريخ أسبيد والعربات العسكرية التى محملها ، وطائرات حربية مختلفة النماذج وطائرائل هليكوبتر وصواريخ يمكن توجيهها عن بعد »!!

هذه الحملة تتالت واتضح بالفعل أن الفاتيكان وممثلى المسيح على الأرض تورطوا في صفقات بجارة الأسلحة ، وبدأت الأوراق الخفية تظهر ، عندما خرجت الوثائق التي تؤكد أن موسوليني في الثلاثينيات أيام حربه ضد أثيوبيا أخذ كل حاجته للسلاح من مصنع يملكه الفاتيكان ، هذا المصنع رسا مزاده على ( سينيور بيرناندينو نوجارا ) الرئيس الشهير للإدارة الخاصة الفاتيكانية ، وهو صديق حميم للبابا بيوس السادس عشر ، وترأس نوجارا لسنوات عديدة الفرع التركى لبنك

التجارة الإيطالي وعرف كيف يستثمر التعويضات التي حصل عليها الفاتيكان بسبب خسارته لنفوذه العالمي بسبب الفاشية ، وبلغت قيمة التعويضات ٣٤٠ مليون مارك ، وأطلق البابا يد صاحبه في عقد الصفقات وشراء الأسهم والمصانع ، و ( نوجارا ) يهودي اعتنق الكاثوليكية ، لست أدرى لماذا ، ويعتبر من المتطرفين في تدينه وإن كان في الحقيقة الأكيدة رجل بلا ضمير يردعه عن توظيف أموال القديس بطرس في صفقات الأسلحة ، و ( نوجارا ) رجل لم يكن عليه رقابة إلا أن مراجعات حسابات خزائن الفاتيكان أكدت تضاعف الشروة على يدى هذا العميل ... ودوري برغم تواضعه في قضية مصنع السلاح إلا أن الآخرين يؤكدون أن الفاتيكان دونما احترام للضمير ، مستعد دائماً لعقد الصفقات التجارية في أي مجال من شأنه يحقيق الربح للفاتيكان ولو كان ضئيلاً » !!

﴿ أَمَا صِدَاقَتِي مِعِ الأَبِ ﴿ جَوَزِفَ ﴾ فقد أبانت لي أن هذا الرجل النموذجي في الذكاء يدرك كل أنواع الغش ويجيد كل أنواع الخداع ، ويلجأ إلى ممارستها دون أن يؤنبه ضميره ، وعندما قلت له مازحاً : « على يديك أيها الأب العطوف يمكن أن نؤسس مدرسة عليا للخداع ( النَّصَّب ) » فردُّ بابتسامة لا غير ، تلاها حديث عن الصفقات ... أما ( بينيللي ) أقوى مسئولي الإدارة البابوية المركزية ، والذي كان بالنسبة للرأى العام أنظف شخص في الفاتيكان على الإطلاق ، مع الأسف لم يكن نظيفاً بأى وجه من الوجوه .. ويكفى نصبه على الكاتب ( ديفيد يالوب ) حيث قدم له معلومات لا أساس لها من الصحة مقابل مبلغ ضخم من المال ، ليكتب كتابه ( باسم الله ) مقتفياً من خلال هذه المعلومات المزيفة أثر قاتل قصير العمر البابا بولس الأول .. ويكفى سعيه السريع لإخفاء آثار عملية شهادات المافيا المزورة التي سعيت في سبيلها لحساب الفاتيكان .. إن ( بينيللي ) العظيم ينطبق عليه تماماً المثل القائل « حاميها حراميها » ، في نفس الوقت الذي اعتبر اليد اليمني للبابا بولس السادس الذي تركه ينفذ مهمات خاصة لا يقدر البابا على التعامل معها شخصياً .. وأنا مقتنع بشكل أكيد أن البابا كان يعرف معرفة جيدة كل شيء عن تجارتنا وصفقاتنا حتى الآثمة ، أما لماذا تحمل ذلك بصمت ولم يحرك ساكناً ، فإن ذلك سيظل لغزاً معقداً »!!

بقى أن تعرفوا أن من هذه الصفقات بيع دولارات أمريكية مزورة ، وتزوير قطع ذهبية وسرقات لتحف وآثار ولوحات فنية ، وشراء سندات مسروقة وأخرى مزورة ، كلها تحدثت عنها بالتفصيل في مذكراتي » .

« ولا بد أن أعترف بتعاون الفاتيكان مع المافيا الإيطالية وكسب من هذا التعاون عن طريق أموال الابتزاز والفديات التى دُفعت للمافيا لقاء الإفراج عن الأشخاص الذين كانت تقوم باختطافهم واحتجازهم كرهائن ، وحسب معلوماتى الموثوقة فإن الفاتيكان حصل فى أواخر الستينيات على أموال قيمتها ٧٥٠ مليون دولار لكن باللير الإيطالي عبر هذه الطريقة . وهذا يعنى أنه جمع ثروات طائلة من خلال هذا الأسلوب ، وها هو يريد مضاعفة قيمة هذه الثروات عبر توظيفها فى صفقة السندات المزورة التى كانت قيمتها الاسمية أكبر بكثير من قيمة الشراء التى اشتروها به سنة ١٩٧٠م . ولا بد أن أعترف أن بنك الفاتيكان كان جاهزاً لصرف وتنظيف أموال المافيا ، ولم يكن هذا السر خافياً على أحد من المقربين » !!

« لقد احتلت أموال الخطف والابتزاز بالنسبة للمافيات المرتبة الثانية في قائمة المصادر التي يمكن جمع الشروات من خلال قنواتها ، هذا إذا استثنينا تجارة المخدرات .. وفي عام ١٩٨١م وقعت بين يدى وثيقة إحصائية تفيد أن معدل الدخل السنوى للمافيات عبر عمليات الخطف والابتزاز يبلغ ٤ مليارات مارك ، ولا شك أنه من العبث محاولة معرفة الطرق التي وصلت عبرها هذه الأموال القذرة إلى خزائن الفاتيكان ، وإن كنت متأكداً من أن العميلين الشهيرين (سيندونا) ، فإن كنت متأكداً من أن العميلين الشهيرين (سيندونا) ، غامضة » !!

\*\* وفى فصل بمذكراته بعنوان ( عند السجن .. الكل لم يعرفنى وكل الأصدقاء تخلوا عنى ) يروى ( ليدل ) كيف تم اعتقاله فى العاشر من شهر أغسطس سنة ١٩٧١م، ونُقل بسيارة عسكرية إلى سجن فى الدائرة التاسعة من قيينا ، وحُرَّر محضر اعتقاله بشكل مخالف للواقع ، تأكد معه أن أى محضر رسمى يمكن أن تكون المعلومات التى به مزورة .وكان ( ليدل ) صامتاً لاقتناعه المطلق بأن أصدقاءه الأقوياء فى الفاتيكان سيخرجونه من السجن ، فى ذات الوقت

بدأت الشرطة حملة تفتيش لمنزله وخزائنه ، وحاول ( ليدل ) مخذير زوجته عبر رسائل سرية وتنبيهها على ضرورة إتلاف كل الوثائق المتعلقة بالفاتيكان ، ولكن الوقت كان قد فات وتم التحفظ على حقيبة أسهم مخمل ملاحظات خطية مختلفة تتعلق ببيع لوحات وبجارة بالأسهم مع الفاتيكان ، وعثرت الشرطة فى خزائن زوجة ( ليدل ) التى استأجرتها فى صندوق توفير البريد فى قيينا على وثائق تؤكد بيع أسهم بقيمة ٥٠٠ مليون دولار عبر الفاتيكان ، ومن ثم ثار الفاتيكان ثورة عظمى ضد الأنتربول ، ثم هدأت العاصفة ، ولا أدرى حتى الآن لماذا هدأت !! وحرص ( ليدل ) على الصمت حيال صفقات الفاتيكان ودوره كوسيط أثناء التحقيقات معه برغم الضغط الهائل عليه ، وكان منطقه فى هذا الصمت انتظار تدخل الفاتيكان بشكل أو بآخر لإنقاذه ، ثم بالدرجة الثانية لأنه لا يريد الحاق الأذى بالفاتيكان كمؤسسة أخلاقية للكاثوليكيين ، ولأنه لم يحدث الأول فقد قام ( ليدل ) بضد الثانى فيما بعد وكانت مذكراته تلك .

ويعترف (ليدل) بأن الواقع أكد أن أصدقاءه بالفاتيكان لم يفكروا حتى في الحلم بإخراجه من السجن ، وأطلق سراحه في ديسمبر سنة ١٩٧٢م بعد سجن ستة أشهر ، مقابل كفالة مادية قيمتها ٢٠٠ ألف شلن نمساوى .. وبعد بضعة أيام هاتفه الأب (جوزف) وقال له : إن الأصدقاء يرغبون في التحدث معه ، وتكلم بشكل حذر ودون ذكر أية أسماء أو أماكن خشية أن يكون هاتف (ليدل) حت المراقبة ، ولأن أمر اللقاء أصبح حتمياً جازف الأب (جوزف) وقال له : انتقل إلى تريست وهناك خذ وثيقة تتجاوز بها الحدود لشراء بعض الحاجيات ، وهناك ستجد تذكرة السفر في مكتب إيطاليا وسأنتظرك في المطار »!!

وبالفعل تعلل (ليدل) لشرطة الحدود بأنه نسى جواز سفره فى ڤيينا وأنه يريد شراء حاجات الميلاد من روما ، وكان رأس السنة على وشك ، وبلا جدال أخذ (ليدل) التأشيرة ووجد الأب جوزف فى انتظاره ، وتوجها إلى مكتب (بينيللى) فى الفاتيكان ، ووجد فى انتظاره سكرتير الدولة الفاتيكانية بزيه الرسمى ، وأدرك (ليدل) لأول وهلة أن الأسياد (ويعنى بهم ليدل كبار رجال الفاتيكان) دعوه إلى روما للتأكد مما قاله خلال التحقيقات ، وهل أدلى بشىء عن الفاتيكان

وعلاقته به ، وأجابه ( ليدل ) بالنفى إلا أنه أفادهم صراحة أنهم عثروا على أوراق سجل عليها بوضوح طلب سندات مزورة ، فاستفسروا منه : هل حمَّل أحداً المسئولية ، فأجاب بالنفى باستثناء ذكره لشخص ميت منذ زمن !!

وأترك ( ليدل ) يروى بنفسه لقارئي الكريم هذا الحوار في الفاتيكان :

سأل بينيللي : « هل ذكرت أسماءنا ؟! » .

قلت : « لا .. أبداً .. وأتمنى ألا يؤثر ما حدث على علاقتى المستقبلية بالفاتيكان وبكم طبعاً »!!

واضح أن كلمتى تلك مرت وكأنها لم تسمع ، وكنت أفهم جيداً هذا النوع من التهرب بل وأدركت مغزاه .. وبالفعل نظر إلى ( بينيللي ) نظرات حادة غريبة وهو يقول : « هل لديك أى مشكلة ؟ » .

قلت : « لقد كلفتنى المسألة مبالغ طائلة ، ولم يعد معى ما يكفى ، والقضية ما زالت مفتوحة والمفروض أن أعود اليوم إلى تريست وإلا ستتعرض حريتى للخطر علاوة على ضياع مبلغ الكفالة » .

قال : « ماذا تريد بالضبط ؟! » .

قلت : « آمل أن تساعدوني بمبلغ كبير » ..

قال بینیللی : « نحن أیضاً فی ورطات مالیة ، ولست وحدك ، وبصراحة لا نستطیع إمدادك بأی مال ، لكننا یمكن أن نعینك علی البدء بحیاة جدیدة فی مكان جدید ، مثلاً الباراجوای یمكن لرئیسها ( شتروسیز ) أن یستقبلك بمحبة بناء علی أوامرنا له ، ویمكن أن تحیا هناك تحت أی اسم جدید »!!

قلت : هذه مغامرة ، كما أننى نبذت الحياة الجديدة فى الخارج ، ثم إن زوجتى تريد الطلاق وعندى أطفال واحتياجات ، أنا فعلاً فى حاجة ماسة إلى المال » !!

قال بينيللى بصراحة لا تنقصها الوقاحة : « نحن آسفون فعلاً ، ولا نستطيع تقديم أى عون لك ، ولا تنس يا دكتور ليدل أنك لعبت لعبة كبيرة ، وإذا كانت الخسارة كبيرة في لعبة كبيرة فذلك أمر طبيعى » !!

« لن أنسى طيلة عـمـرى هذه العـبـارات ولا كـيف ابتـسم الحَبُرُ العظيم هو وصديقه الحبر الآخر القابع معنا » .

هذا ما دار بأعماق نفسى فى الوقت الذى قلت له : ( .. لكننى كنت أعمل بتفويض منكم ولحسابكم » .

قال بينيلى : « شكراً لك على كل عمل قمت به من أجل حاكمية الإله على الأرض ، وتذكر أنك لم تعمل فقط لحسابنا ، وإنما عملت من أجل الرعية ، وبصراحة الفاتيكان يواجه أزمة مادية حادة ، وربما نساعدك في المستقبل بشرط أن ختفظ بأسرار علاقتك مع الفاتيكان »!!

« كانت الرحلة خيبة أمل فوق خيبة آمالى ، وعندما عدت إلى تريست تبخر كل شئ من رأسى إلا عبارة بينيللى : « لقد لعبت لعبة كبيرة ، وكانت الخسارة كبيرة .. وهذا طبيعى » !!

\*\* ويواصل ( د. ليدل ) المذكرات ، حيث لم تنقطع المفاجآت ، فيقول : « لأمر ما قفزت فكرة التفتيش في أوراقي القديمة عند وصولي إلى قيينا مرة أخرى ، ولا يتخيل امرؤ دهشتي عندما اكتشفت أنه لا وجود لأى وثيقة أو رسالة أو صورة أو حتى قصاصة تفيد بعلاقة من أى نوع بينى وبين الفاتيكان ، لقد اختفى كل شئ كأنما تبخر أو أن الأرض انشقت وابتلعته ، حتى جواز سفرى الدبلوماسي الفاتيكاني الذى يؤكد أنني مستشار للكرسي البابوى تبخر في الهواء ، كذلك الرسائل الموقعة بخاتم وإمضاء ( تيزيران ) الكاردينال الكبير بالفاتيكان ، وصديقي المقرب ، حتى شهادة الدكتوراه التي نلتها من جامعة الفاتيكان والعديد من الصور مع شخصيات أمثال الأب ( جوزف ) وأحبار الفاتيكان ، كله اختفى ، حتى الصور التذكارية التي أخذتها مع الكرادلة ( تيزيران ) و ( بينيللي ) ، ( فاجنوتسي ) و ( سيكونياني ) ، كما لم أجد الصور التي بجمعني مع بعض رؤساء الدول أمثال الملك الأثيوبي ( هيلاسلاسي ) ، كذلك اختفت كل الوثائق المتعلقة بصفقات اللوحات الفنية والسندات المزورة !!

أعتقد أنه ربما تدخل في الأمر أحد عناصر الشرطة المؤمنين الصالحين ، ولربما

يكون أتلف كل هذه الوثائق حفاظاً على هيبة الفاتيكان وخشية الفضيحة العالمية .. أو لربما وصلت كل الوثائق إلى الفاتيكان عن طريق أياديه الطويلة والخفية والتى كان لى سوابق معها تؤكد وجودها في كل مكان .. ولعل ما يؤكد هذا الظن الأخير هو ذلك الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأب (جوزف) مع والدتي قبل إطلاق سراحي ، والذي أبلغها خلاله بموعد إطلاق سراحي قبل أن تعرف هي بذلك من أي شخص ، فلا شك أن هناك اتصالاً خفياً بين (بينيللي) أقوى شخصية في الفاتيكان يومئذ وبين المسئولين النمساويين !! ومعروف أن الفاتيكان يحرص على التكتم على الوثائق حتى تلك التي تعتبر عديمة الأهمية والتي تتعلق بشخصياته المهمة بعد موتهم ، فإنه يخفي آثارها . وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر أن المذكرات الشخصية للبابا بيوس السادس ما زالت حتى اليوم مفقودة ، وحلّت اللعنة على الكاردينال (تيزيران) بميتة غامضة لأنه سلم الوثائق التي يملكها في الوقت المناسب لسكرتيره (جورج روش) الذي قام بالتعاون مع ابنة أخي (تيزيران) بنقل هذه الوثائق إلى سويسرا ثم إلى فرنسا »!!

\*\* ولأن بينيللى يدرك أن أحداً لن يستطيع إدانة الفاتيكان مع إدراكه الجازم في نفس الآن أن هناك فضيحة عالمية تهدد الفاتيكان ، لم يسمح للمخابرات الأمريكية بزيارة الفاتيكان إلا بعد إعداد الطبخة جيداً برغم وجود بعض الوثائق المتسربة والتي تدين الفاتيكان لا سيما الرسالة الموقعة باسم رابطة الأديرة!! أما الأمر بالنسبة للرئيس الأمريكي (نيكسون) فقد كان محسوماً لصالح الفاتيكان، ولو كانت كل الوثائق تخت حيازته، فقد كان متورطاً لأذنيه في فضيحة (ووترجيت) فهو بحاجة ماسة للغاية لأصوات الكاثوليك ودعم الأسقفيات بل ودعم الفاتيكان نفسه!! وعاد ثلاثي الاستخبارات خالي الوفاض بعد حوار البيت الأبيض والفاتيكان، لتموت القضية وكأن المرء لم ير أحداً ولم يكلم أحداً »!!

هكذا عبر (ليدل) ، وعلق على هذه الأحداث بقوله : « إن أفضل جملة يمكن قولها هي أن القانون يعتقل الصغار ، ويدع الكبار يسرحون ويمرحون ، وأن المرء المؤمن أمثال الرجل المخلص المحقق الأمريكي (كوفي) لم يكتم غيظه ، وأعرب عن فقدانه لإيمانه بالرب وبالولايات المتحدة الأمريكية »!!

ويخلص الدكتور (ليدل) إلى هذه الحقيقة التى عبر عنها بهذه الكلمات: « إن من يعرف القليل عن التاريخ العريق للكنيسة يدرك أنها لم تتخضب بدماء شهدائها والمؤمنين بها فحسب ، وإنما أيضاً بدماء الملايين من ضحايا حقها فى السيطرة والقوة ، الذين سقطوا عبر القرون سواء فى الحروب الصليبية أو الدينية ، أو الذين يعتبرون ضحايا ديوان محاكم التفتيش لتتبع الملحدين ، أو أولئك الذين أعدموا بعد ثورتهم ضد دولة الكنيسة . نعم كثيرون توجب عليهم أن يموتوا باسم المسيح ، وهو من هذا برئ !! لكن عقلنا المسيحى اليوم يأبى أن يستوعب أنه يوجد بالفعل الآن واليوم وعند كتابة هذه السطور وعند نشرها ، فى دائرة الحكام باسم بالفعل الآن واليوم وعند كتابة هذه السطور وعند نشرها ، فى دائرة الحكام باسم الله على الأرض ، مجرمون بالفعل وقتلة ، وأنه يوجد فى مملكة الله الروحية حيل كثيرة ، وعمليات اغتيال وروح انتقام وخبث !! لكن والله هذه هى الحقيقة » !!

ويختم ( د. ليدل ) مذكراته الرهيبة \_ والتى قدمت جزءاً يسيراً منها \_ بقوله : « وأخيراً تبقى الحقيقة الوحيدة المريرة والمؤلمة ، وهى أن ممثلى الله على الأرض لم يتصرفوا كما كان ينتظر منهم الملايين من المؤمنين فى شتى أنحاء العالم ، وكما يريد الرب »!!

ويبرر الدكتور (ليدل) رواية مذكراته واعترافاته بقوله: «لقد لذت بالصمت عقدين كاملين حول عملى كألعوبة للفاتيكان، لم أصمت بسبب الخوف أو الجبن، وإنما بسبب الأدب والولاء الذى يشعر به أى كاثوليكى، حتى الكاثوليكى الذى لا يذهب إلى الكنيسة كل يوم أحد، لقد ربانى والدى تربية كاثوليكية ،وما زلت أعتبر حتى الآن أن الكنيسة هى موطنى الروحى، وعندما تم اعتقالى لم ألغ من حساباتى أننى سأواصل العمل لحساب الفاتيكان بعد إطلاق سراحى .. وللحقيقة فإننى أعتبر أن ما لاقيته من حوادث، وما عايشته من أحداث مع الكرادلة والصيارفة، ومزورى العملات وعناصر المافيات، يتجاوز قدرة الإنسان على التصور، خاصة ذلك الإنسان الذى لم تواته الأقدار بفرصة للنظر إلى ما وراء ستائر الديباج التى تعبق منها رائحة البخور الموجودة في مكاتب القصور الفاتيكانية .. وعندما أقرر، على الرغم من ذلك كله، كتابة ونشر الأحداث التى عايشتها فلأنه يزعجنى جداً أن أرى المذنبين الحقيقيين في ثيابهم الرسمية

الأرجوانية قد علا شأنهم وتمت ترقيتهم في مذهب الوجود الزمني والروحي ، بينما الذين يقدمون لهم المساعدات وييسرون الأعمال أو ينفذونها لهم ، مثلى ، تشوه سمعتهم حتى من جانب الفاتيكان .. لهذا كان ما كان »!!

وننتقل من مذكرات ( د. ليدل ) العميل الفاتيكاني إلى مذكرات وكتابات رجل فاتيكاني م ١٠٠٪، أكمل دراسته اللاهوتية في أهم الجامعات البابوية في روما ، وعمل أستاذاً لمادة علم الأخلاق في جامعة ( ويستمنستر ) ، كما عمل محاضراً لمادة الميتافيزيقا وعلم اللاهوت في كلية ( كوربوس كريستين ) في لندن ، ثم اعتزل العمل اللاهوتي الكنائسي عام ١٩٧٠م ، وتزوج ويعيش الآن في أيرلندا مع زوجته وأبنائه ، إنه القس اللاهوتي ( بيتر دي روزا Peter de Rose ) ، وتخت الذي أصدر كتابه الخطير بالألمانية ( GOTTES ERSTE DIENER ) ، وتخت عنوانه الثاني ( Gottes des Papsttums ) والترجمة تعني : ( خدام الرب الأوائل \_ الملف ( التاريخ ) الأسود للكنيسة ، أو الحقيقة المظلمة للبابوية ) . وجدير بالذكر أن هذا الكتاب ترجمه إلى العربية الأستاذ ( أيسر حطيبة ) بعد أن نال إجازة ترجمته للعربية الأستاذ المصري النابه الكبير ( حسني أبو اليزيد ) ..

\* يبدأ (دى روزا) كتابه بمقدمة يثير فيها (قضية الثوب الذى كان يرتديه المسيح عليه السلام) عندما حاول اليهود صلبه ، فالصور الموجودة له تظهره وعليه قطعة قماش صغيرة ، مع أن الحقيقة أنهم وضعوا المسيح على الصليب (1) عارياً ، ولكن رجال الدين حرّموا إظهار المسيح عارياً لا تأدباً معه عليه السلام ، إنما لأنه إن ظهر هكذا فسوف يكشف عريه عن هويته اليهودية عن طريق الختان الواضح به ، وهو ما كان يخشاه رجال الدين المسيحى ، ويستطرد القس في مقدمته : إن اليهود هم الذين فعلوا ذلك بالمسيح خصوصاً يهوذا ، وجريمة اليهود لا تتوقف

<sup>(</sup>۱) هذا في الفكر المسيحى والمعتقد الديني لديهم ، أما نحن المسلمين فنؤمن بأن المسيح عليه السلام لم يُوضع على الصليب من أصله ، وصدق الله العظيم : ﴿ وما قَتْلُوهُ وما صَلْبُوهُ ولا تَشْبَهُ لَهُم وإنَّ الذين اخْتَلَقُوا فيه لَفي شَكَّ منهُ وما لهُم به مِنْ عِلْم إلاَّ اتّباعَ الظَنُ وما قَتَلُوهُ يَقِينا \* بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إليه وكان الله عَزيزا حكيما ﴾ ( النساء : ١٥٧ ، ١٥٧ ) .

عند قتل المسيح مرة وإنما بعدم إيمانهم برسالته يقتلونه كل يوم ويجددون ذنبهم ، ولولا قطعة القماش الصغيرة التي تغطى السيد المسيح في صوره وتماثيله لظهر للعالم كله أن ( محاولة ) قتل المسيح لا تمثل قط قتل أحد المسيحيين فقط وإنما أحد اليهود أيضاً ..

وهنا يطرح (دى روزا) تساؤله الذكى : «هل لو ظهرت يهودية المسيح من خلال الصور فهل كان اليهود سيلاقون نفس القدر من المطاردات والتعذيب ؟ وهل كانت الكنيسة ستصدر قراراتها التى تنص على أن اليهود ملعونون لأنهم قتلوا المسيح ('' ؟ وهل كانوا سيفرضون على اليهود حمل شارة معينة تميزهم عن غيرهم ، وليسكنوا أفقر الأحياء وحدهم ، وليقول هتلر بصراحة وبفخر عن أسلوبه معهم : « إننى لا أفعل سوى ما تأمر به الكنيسة منذ خمسة عشر قرناً » ('') ..

ويختم (دى روزا) مقدمة كتابه بقوله : « وبعد انتهاء مذابح هتلر بخمسة عشر عاماً ألقى البابا يوحنا الثالث والعشرون صلاة يستسمح فيها اليهود عما فعله المسيحيون بهم ويعتذر لهم ، وكان هذا بمثابة تكفير من الكنيسة عن ماضيها ، وأوضح البابا أن الكنيسة تحتاج لتغيير مستمر وأن أخطاء الكنيسة وظلمها لن يبقى سرا وأن التاريخ لن يسمح بتزويره » !!

\* وفى الجزء الأول من كتابه المعنون بـ « السلطة » و « الفاتيكان والمعاملات المالية » و « الجنس والخلاص » ؛ يتحدث عن بعض المظاهر مثل تقبيل القدم اليمنى المتقدمة قليلاً عن أختها لتمثال القديس بطرس ، والتى يقابلها وضع حشية « سجادة » يضع البابا قدمه عليها ليتمكن الناس من تقبيلها !! هذا البابا الذى يرأس مليار كاثوليكى ، وأربعة آلاف كاردينال ، وأربعين ألف قسيس ، ومليون راهبة !!

ويثير ( دى روزا ) العديد من القضايا الغامضة أو غير المحددة بشأن الكنيسة ،

<sup>(</sup>١) انظر الهامش السابق .

 <sup>(</sup>۲) هتلر يهودى الأصل ، ومذابحه ضد اليهود متفق عليها مسبقاً مع قادة اليهود ، كما أنها لم
 تكن بالبشاعة التي تُروى إنما للتخلص من أناس معينين ، ثم لاستدرار العطف العالمي .

وعلى سبيل المثال لا الحصر مسألة إقامة بطرس في روما ، فهناك رأى وحيد من أواخر القرن الرابع الميلادي يقول بأنه كان موجوداً بها وعاش ربع قرن من الزمان ، ولكن يبقى الأمر كلاماً بلا وثيقة ولا دليل تاريخي على ذلك خاصة أن الحواري بولس أرسل خطاباً في عام ٥٨ م إلى أهل روما ، حيًّا فيه عائلات بأكملها وذكر ٢٩ اسماً لم يكن بينها اسم بطرس بالمرة ، وهذا شيء غريب إذا عرفنا أن بطرس كان وقتها أسقف روما ويعيش بين أهلها كما أشاعوا !! ومن التضارب الغريب أن شيخ مؤرخي الكنيسة ( يوسيبيوس ) كتب عام « ٣٠٠ م » : « أن بطرس حمل لواء الدعوة إلى اليهود في الهلال الخصيب ، وعندما وصل إلى روما تم صلبه ، ، وكتب مؤرخون آخرون أن بطرس عاش في روما ثلاث أو أربع سنوات على الأكثر ، ولا يوجد دليل على ترأسه للكنيسة هناك فرئاسة الكنيسة لا تحدث بين عشية وضحاها إذ بطرس حتى لم يكن أسقفاً لأورشليم . ويضاف إلى ذلك الحقيقة المذهلة التالية : ففي الفهارس الأولى للأساقفة الرومان لم يظهر اسم بطرس أبداً رغم ترتيبها الزمني وبالاسم ، وهي تضم ترتيبهم حتى الأسقف الثاني عشر يليوثيريوس وحسب تاريخ الدستور الكنسى لعام ٢٧٠م ؛ فإن لينوس هو أول أسقف لروما ثم كاليمنس ، ومما يزيد الأمر غموضاً أن يوسيبيوس \_ على كثرة ما كتب وأرّخ ــ لم يورد ذكر بطرس مرة واحدة كأسقف لروما .

وهناك مشكلة تنحى القساوسة عن أعمالهم بالتبشير ، ففي عام ١٩٧١ م أظهرت دراسة أنه من عام ١٩٦٣ حتى ١٩٦٩ م قدم ٢٠٠٠ قس طلباً للتنحى عن دورهم ، وأن هناك ٢٠٠٠ آخرين انفصلوا عن الكنيسة دون انتظار إذن منها ، وتنبأت الدراسة أنه في محلال خمس سنوات سيتحلل ٢٠,٠٠٠ قسيس من التزامهم . وقد تبين للبابا أن هذه الأرقام متواضعة جداً أمام الحقائق ، فأكثر البلاد تخريجاً للمبشرين أثبتت أنها أسرعها تراجعاً ؛ فهولندا مثلاً كان يتخرج فيها ٣٠٠ قس كل عام ، واليوم أصبحت حفلات تخريج القسيسين نادرة جداً ، أما المرشحون لمنصب القساوسة فتدهور خلال العشرين عاماً الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً من ٢٠٠٠٠٠ إلى ١٢,٠٠٠ مرشح !! وتشير الدلائل إلى تقهقر في وحدة الرأى بين جماهير الكنيسة والبابا والكنيسة ، والحقيقة أن البابا

سجين وأسير للمعلومات التي تقدم له ، وكل من حول البابا يمدونه بالمعلومات التي تخدم وجهة نظرهم حتى يتطابق رأيه النهائي مع رأيهم !!

ويعترف (دى روزا) بأن البابا لا يستطيع الحديث في أى موضوع دون الرجوع إلى من سبقوه ، فهو وإن استشهد مرة بالإنجيل يستشهد عشرات المرات بكلمات البابوات السابقين ، ولا يجرؤ على مناقضة رأى أى بابا منذ سبعة أو عشرة قرون ، والبابا متوحد بتاريخ الكنيسة الملىء بالبطولات والجرائم ، وهو أسير حتى لتلك الجرائم ، فهو يعلم بمسئولية الكنيسة عن مطاردة اليهود ، وتهم السحر والشعوذة التي اتهم بها كثير من الأبرياء ، وإعادة أساليب التعذيب في أوربا كوسيلة من وسائل استخراج المعلومات من المتهمين . وبرغم هذا فإن الكنيسة غيرت آراءها بشأن قضايا حيوية مثل : الجنس والمعاملات المالية والخلاص ، ومن أبرز الأمثلة اعتبار الكنيسة أن إقراض المال بفوائد هو ربا بلا جدال بغض النظر عن المقرض والمقترض والظروف المحيطة بهما ، وبرغم أن الكنيسة لن تغير وجهة النظر تلك الرسمية أبداً فهي تمتلك اليوم بنكاً خاصاً أنشأه البابا بيوس الثاني عشر عام تلك الرسمية أبداً فهي تمتلك اليوم بنكاً خاصاً أنشأه البابا بيوس الثاني عشر عام المهذا البنك تعرض في تاريخه القصير لكثير من الفضائح المالية .

والمثل الصارخ الآخر هو مسألة الخلاص ، فالكنيسة لم تكن تعترف بالخلاص لأى شخص غير معمد مثل اليهود والوثنيين وحتى أطفال المسيحيين الذين يتوفون قبل التعميد كانوا يعتبرون لا خلاص لهم ، واليوم ما زالت تعاليم الكنيسة تقول إنه لا خلاص إلا في الكنيسة وبها ، ولكن مع التوسع في معاني الخلاص حتى شملت كل ذوى النوايا الحسنة حتى الوثنيين منهم ، فإن الكنيسة لا تعترف بهذا التغيير الجذرى لأن ذلك معناه التنصل من تاريخها ، وهو ما لا تستطيعه ، فهي مؤسسة مرتبطة بالتاريخ في المقام الأول ، وكذلك لا تعترف الكنيسة صراحة بالتغيير حتى لو كان للأفضل ، ولذلك فهي اليوم في مأزق دائم ، إذ وصفت نفسها بأنها لا تخطئ أبداً !!

ويثير ( دى روزا ) سؤالاً هاماً : ماذا يقول المسيح أو بطرس لو عادا اليوم وشاهدا كيف يعيش خلفاؤهما ؟

فالمسيح مثلاً وُلد في اسطبل وكان فراشه من القش ، أما اليوم فالبابا يسكن

قصرا مكونا من أحد عشر ألف غرفة ، بخلاف المقر الصيفى المطل على بحيرة البانو والتى لم يكتف بها البابا ( يوحنا بولس ) فبنى لنفسه حمام سباحة أقل ما يقال عنه : إنه فخم جدا ، وعاش المسيح زاهدا وكانت تعاليمه دائماً : « بع كل ما تملك وتصدق بثمنه على الفقراء ثم اتبعنى » ، وكان يحدث الأغنياء قائلاً : « اجمعوا كنوز السماء التى لا يفسدها صدأ ولا عتة » ، والبابا يعيش وسط كنوز بعضها ذو أصل وثنى ، وأى اقتراح بأن يتم بيع تلك الكنوز يقابل بالسخرية وبأنه ليس فى الإمكان . والمسيح عاش حياة بسيطة ، أما البابا فهو يرفل فى الحرير والذهب بمعنى الكلمة !! وفى القرن الرابع عشر علق ( بتراركا الكبير ) قائلاً : « يا للفارق بين حياة المسيح والحواريين وخلفائهم !! يُخيل إلى أننى أرى ملوكاً من فارس !! آه يا أيها الحواريون والسلف الصالح من البابوات ، ألهذه النتيجة آل كفاحكم ودعوتكم » !!

وكان اللقب الوحيد الذي لَقِّب به المسيح طوال حياته من باب السخرية من بيلاتوس هو ( ملك اليهود ) ، أما اليوم فالبابا يحمل عدة ألقاب لامعة منها : رئيس دولة الفاتيكان ، وألقاب أخرى كانت تطلق على رؤساء الوثنية في روما القديمة ، أما مستشارو البابا فملابسهم لا تزال أقرب إلى ملابس الملوك منها إلى ملابس الزاهدين . والشيئ بالشيئ يذكر ، فإذا كان الإنسان يرفل في الحرير ويسكن القصور ويعتلى العروش فليس من السهل تقبله على أنه خادم خدام الرب أو الرجل الفقير من طبرية القادم للفقراء والمساكين . وبطرس الذي عاش ومات فقيراً سوف تصيبه الدهشة عندما يرى خليفته يحمل لقب ( المتصرف في أملاك الكنيسة ) وأن يكون للفاتيكان بنكه الخاص الذي لا يتعامل إلا مع فئة مختارة من العملاء ، ويصر أن يكون ضمن أوراقهم إثبات التعميد \_ الذى لم يحمله بطرس نفسه أبدآ\_ وكذلك ستدهش عزوبة الفئة العليا من رجال الدين المسيح الذي اختار بطرس تلميذه المختار برغم علمه أنه متزوج ، وسيصدم بطرس أكثر وأكثر من عدد الصور المعلقة في الكنيسة ، فقد كان هو ومعلمه ضد الصور الدينية ، وكانت كنيسة أورشليم عبارة عن غرفة خاوية مظلمة ، واليوم نرى في كنيسة القديس بطرس صور المسيح المصلوب في كل مكان ، وبهو الكنيسة مملوءاً بتماثيل البابوات

فى أوضاع بين الرقود والسجود ، فالبابا بولس الثالث مثلاً محاط فى صورته بالحسناوات وبعضهن كن عرايا ، حتى أمر البابا بيوس الثانى بتغطيتهن فقد اكتشف نيافته أن هذه الموديل كانت أخت البابا بولس الثالث وعشيقة البابا ألكسند, السادس !!

\* ويبدو أن (دى روزا) فى كشفه للحقائق الخفية برغم تدينه ، يرى فى نفسه شبها بر (دانتى) فهو برغم تدينه لم يتورع عن إلقاء البابا تلو الآخر فى جهنم فى رائعته (الكوميديا الإلهية) ، وكان تبريره لذلك أن اليهود أدانوا بل لعنوا ربهم ، أفلا يمكن للكاثوليك أن يلقوا بأساقفتهم حيث يستحقون ؟!

ويرى (دى روزا) أن تزييف الحقائق بدأ مع إطلاق لقب شهيد على الثلاثين بابا الأوائل باستثناء واحد فقط ، خاصة أنه لا توجد شواهد تاريخية أو حتى غير. تاريخية على أنهم استشهدوا في سبيل المسيح ، فالحقيقة أن بعضهم أبناء لأساقفة وكرادلة ، وبعضهم كان ابناً غير شرعى ، وكثير منهم قتلة وبعضهم لادينيون ، ومنهم الوثنيون والساديون ، وبعضهم اشترى منصب البابا ثم قام ببيع بعض متعلقات الكنيسة ليسترد ماله !! واحد منهم – على الأقل – كان يعبد الشيطان ، وكان لبعضهم أبناء غير شرعيين ، ومنهم مسن قام بالخيانة الزوجية على أوسع نطاق ، وبعضهم تم دس السم له ، وبعضهم تم خنقه ، وأسوأهم من قام بعبادة وثن من الجرانيت ، ولكن بجانب هؤلاء كان يوجد بعض البابوات الطيبين الناكرين لذواتهم !!

ويرى (دى روزا) أنه آن الأوان أن يتم التعامل مع تاريخ الكنيسة بشكل مختلف عما هو عليه الآن ، فإن الصمت المتعمد عن جرائم البابوات لهو فضيحة ونوع من الرياء ، وأسوأ من ذلك أنه يعرقل إيجاد حل لأزمة الكنيسة الحالية ... وإنه لمن السخرية أن مصدر هذه السلطة عاش وراح دون أن ينال أى حظ منها ، (ويعنى به الكاتبُ السيدَ المسيحَ عليه السلام) !!

\* وكان طبيعياً للانحراف عن منهج السيد المسيح أن تزدهر فضائح الكنيسة ومساوئ البابوات .. ويرى ( دى روزا ) أنه إذا كان ( آل بورجيا ) قد فازوا

بنصيب الأسد في سوء السمعة فإن ذلك لا يعني بأي حال أنهم كانوا الأسوأ حالاً .. فقد كان هُمُّ البابوات في القرن العاشر الميلادي ولمدة قرن ونصف من الزمان جمع المال بالطرق المشروعة وغير المشروعة ، وإقامة علاقات آثمة مع زوجات الغير أو بناتهم ، فانتشرت جرائم الانتقام من البابوات مثلما قُتلُ زوج غيور ( البابا بنديكت الخامس ) .. ولا ننسى البابوات المصابين بالجنون التام مثل ( ستيفان السادس ) الذي نبش قبر سلفه ( فورموسيس ) وقام بمحاكمته بعد أن ألبسه حلة كاملة ثم أمر بإغراقه في النهر بعد إدانته . ولا ينسى ( دى روزا ) التعرض لعشيقة البابا ( سرجيوس ) والمسماة ( ماروزيا ) التي ولدت للبابا ولدأ غير شرعى كرست حياتها لتوصيله إلى كرسى البابوية ، علماً بأن العلاقة الجسدية بينهما بدأت والفتاة عمرها خمسة عشر عاماً فقط !! وقد حدث ما أرادت ( ماروزيا ) .. ولا غرو فوالدتها من قبل أوصلت أحد أساقفة بولونيا إلى أن يكون البابا يوحنا العاشر الذي تخلصت منه ( ماروزيا ) خنقاً . وبالفعل غدا الابن السُّفاح نتاج العلاقة الآثمة بين ( ماروزيا ) و ( البابا سرجيوس ) هو ( البابا يوحنا الحادي عشر ) ، والذي سجنه أخوه غير الشقيق هو وأمه ( ماروزيا ) التي مكثت في السجن خمسين عاماً حتى أخرجها منه حفيدها ( أوكتافيان ) الذي تولى عرش الفاتيكان تخت مسمى ( يوحنا الثاني عشر ) عام ٩٥٥م ، والذي غدا يضرب به المثل الصارخ في فجوره الذي بلغ حــد الابتـداع لجرائم وأنواع جديدة من الآثام ، فعـاشر أمــه معاشرة الأزواج ، وأهدى ممتلكات الكنيسة للغانيات صديقاته ، أما مطارداته للنساء فقد بلغ الأمر بالنساء إلى حد الخوف من الذهاب إلى الكنيسة لأنه مخاطرة عظيمة منهن . ولما هاج الرأى العام ضده سلب ما تبقى من أموال الكنيسة وهرب إلى (تيڤولي) ، ولكن ملك المقاطعة أمره بالرحيل ، واجتمع مجلس كنسي واجهه بجرائمه فأعلن للقساوسة المجتمعين أنه لا يأبه بهم وأنه سيخلع رتبهم عنهم إذا أصدروا أي بيان ضده ، وأرسلت له عائلته جيشاً رافقه في عودته لروما حيث استعاد منصب البابا وانتقم من جميع من وقف ضده . ثم كانت نهايته \_ كما هو متوقع على حد تعبير دى روزا ـ على يد زوج غيور ضبطه في وضع مشين مع ت عاماً !! زوجته فقتله في لحظتها !! عن أربعة وعشرين عاماً !! http://kotob.has.it واستمرت سلسلة الفضائح ، فالبابا يوحنا الثالث عشر اشتهر بعنفه وقسوته ؟ فكان عقابه لمعارضيه أن يقتلع أعينهم ، ثم تلاه ( بنديكت ) الذى قُتل أيضاً بيد زوج غيور أثناء خيانته له مع زوجته!! وفي عام ١٠٣٢م كانت مأساة البابا الطفل فقد تم شراء منصب البابا لبنديكت التاسع وكان عمره وقتها « أحد عشر عاماً ».. وعاش الطفل الذى غدا صبياً غاصاً في الخطيئة منذ بداية توليه لمنصبه وحتى نهاية عمره ؟ حتى كتب كاتب عنه : « شيطان من جهنم في زي قسيس » ..

أما البابا ( جريجورى السابع ) ، فقد كان عهده تأكيداً على قول الإغريق القديم « إن روما هي عاصمة التزوير » .. وقد وصل الأمر بجريجورى إلى حد تزوير الوثائق القديمة سواء أكانت مزورة أصلاً أم لا .. ووصل به حد التزوير إلى أن أصبحت بعض الوثائق تعنى عكس ما كانت تهدف إليه أصلاً من كثرة العبث بها ..

\* ونترك ( دى روزا ) يعبر بنفس الحرفية التي كتب بها فيقول : « ... وهكذا قاد جريجوري أهدأ ثورة عرفها التاريخ في التزوير ، فقد قامت كلها على الورق ، وما كانت لتتم في عصر التنوير أو العلم ؛ إنما ساعد عليها أنه كان عصر الأمية التي وصلت إلى أمية بعض الملوك والقياصرة والحكام ، وهناك إحصائية تقول أنه من بين ٣٢٤ قولاً مأثوراً لبابوات الأربعة القرون الأولى الميلادية هناك (١١٠) فقط هي الصحيحة والحقيقية !! وماذا كان موقف هـؤلاء المزورين أنفسهم ؟ لم يتحرك ضمير هؤلاء المزورين ، أو يثور لديهم أدنى شك في أنهم يقومون بجريمة من أي نوع ، وإنما كان ما يقومون به من وجهة نظرهم هو خدمة العقيدة عن طريق تدخل بسيط في حقائق التاريخ . وماذا يضير التاريخ لو استخدم لصلاح الناس والعقيدة التي تمثل أهم ما في حياة البشر ؟ وهكذا تم تقنين التلاعب بالتاريخ واستخدم كأداة للوصول إلى الأهداف وليس كهدف في حدِّ ذاته . وحتى وصول جريجوري لمنصبه كان موضوع عزوبة رجال الدين في طي النسيان ؛ فأعاده هـ و للأذهان بكل قوة بأن أمر القساوسة إما بأن يفترقوا عـن زوجاتهم وأولادهم أو يتركوا مناصبهم ، وأدى ذلك إلى نتيجتين ، أولاهما : أن نسبة انتحار الزوجات السابقات للقساوسة زادت بصورة كبيرة ، حيث تم هدم منازلهن وأسرهن بين يوم وليلة ، وحيث فضل أزواجهم مناصبهم على أسرهم . وثانيهما : زيادة العلاقات

الآثمة حيث إن رجال الدين انجهوا من العلاقات الزوجية الشرعية إلى غيرها أيضاً للاحتفاظ بمناصبهم » .. كما كانت الكارثة الكبرى في عهد جريجورى السابع بصدامه مع القيصر ، حتى أرجع المؤرخون أسباب خمس وسبعين معركة حربية إلى مواجهة البابا جريجورى السابع مع هينريش القيصر .. ثم تغيير لقب أساقفة روما إلى « خلفاء المسيح » لتثبيت سلطة البابوية بحيث تكون غير قابلة للمناقشة أو النقد .. ولعل هذا اتضح عند تنصيب البابا (أينوسنس الثالث)؛ إذ بدلاً من أن يلبس عباءة المبلوية البيضاء اللون ارتدى عباءة الملك المرصعة بالجواهر ، وكان نص التنصيب الذى تلاه أحد الأرشدياكونات : « تسلم هذا التاج وأعلن أنك أبو الملوك والقياصرة وحاكم العالم وخليفة المسيح في الأرض » .. ولقد أخطأ أينوسنس فهم معانى الكنيسة والبابوية وحتى الفرق بين الخير والشر وبان ذلك في إحدى مقولاته الشهيرة التي صرح فيها بقوله : « كل رجال الدين ينبغي لهم أن يطيعوا البابا حتى لو أمرهم بالشر ، إذ لا يوجد من يستطيع الحكم على البابا وتقييمه »!!

\* ثم اعتلى كرسى البابوية ( بنديكت جيتانى ) سنة ١٢٩٤ م ، وتسمى باسم البابا ( بونيفاس الثامن ) يعنى صاحب الوجه الحسن ، والذى قال عنه بصراحة الشاعر ( جاكوبون داتودى ) : « لم يناسبه هذا الاسم أبداً فوجهه لم يكن حسناً ولا أخلاقه » ، واشتهر هذا الرجل بأنه ممثل قدير فهو يقرأ الصلاة بالدموع والخشوع وفور انتهائها يسلق الناس بسياط لسانه الحاد ؛ حتى قال عنه ( بوويك ) : « لم يحبه أحد » ، وأثر أن سلفه ( كولستين الخامس ) قال له يوماً : « لقد قفزت على هذا الكرسى كالثعلب وستحكم كالأسد وستموت كالكلب » !! فمعروف أن هذا الرجل تولى منصبه بالخداع وفعلاً مات بعدما وصدقت فيه نبوءة كولستين الذى كان ضحية من صحاياه ..!!

وتولى عرش البابوية بابا فرنسى حسب أمنية وطموح ملك فرنسا فيليب ، وهو البابا كليمنس الخامس الذى كان عجينة فى يد الملك إلى حدّ أن الملك الفرنسى نقل كرسى البابوية إلى مدينة ( أفينيون الصغيرة ) بعيداً عن المقر التاريخي للكنيسة الكاثوليكية وبعيداً عن مقبرتي بطرس وبولس المقدستين ، وكان في ذلك http://kotob.has.it

كل الإهانة للكنيسة أن تنفصل عن مقرها التاريخي الديني لأجل ملك دنيوى !! وتلا الرجل البابا (كليمنس السادس) سنة ١٣٤٢ م ؛ وكان غريباً في جمعه النقيضين ، فهو في الوقت الذي لا يحمل فيه ضغينة لأحد لم يكن يحمل أي احترام لأية قيم أخلاقية ، وكان محباً للحياة والبذخ والفكاهة حتى عندما وصله خطاب من صديق يعرف أخلاقياته وعنونه بقوله : « من إبليس إلى أخيه كليمنس » لم يجد غضاضة في أن يقرأ هذه العبارة لأصدقائه وينفجر معهم في الضحك !! ومع أن من حسنات الرجل شدة كرمه إلا أن أصدق ما قيل عن عهده هو كلمة ( بترارك الشاعر ) : « إن بلاط البابا هو مستنقع الإنسانية والأخلاق ، ومكان يجمع كل قاذورات الدنيا . العبادة هناك للمال فقط ،

وقابل هذا الكرم بذخ غير عادى ، فقد بنى كليمنس السادس قصره على نهر الرون ، بسبعة أبراج وعدد كبير من القباب البيضاء ، واستورد أثاثه ومفروشاته حتى الحوائط ملأها بالسجاد المستورد من إسبانيا وبلجيكا والحرير المذهب من دمشق وتوسكانا والأصواف من كاركاسون ، وكان لا يأكل إلا بأطقم مائدة من الذهب والفضة ولم يكن يتخلى عن ذهبه وفضته ولو في سبيل نصرة المسيحية ، وكان سور اصطبل فرسه من الذهب الخالص!! وقد مات هذا الرجل مصعوقاً عام ١٣٥٢م ، وظل خمسون أسقفاً يقرءون الصلاة على روحه لمدة تسعة أيام ترحماً عليه ، وقال الرحماء من الناس : « هذا لا يكفى » ، أما غير الرحماء فقالوا : « لن يكفيه أي عدد من الصلوات أبداً » .

ثم كان الخلاف على تولى العرش بين ( بريجنانو ) البابا الحقيقى الذى سمى نفسه ( أوربان السادس ) وبين القس روبرت الذى اختاره الفرنسيون من جنيف وسمى نفسه ( كليمنس السابع ) .. وانحاز ملك انجلترا للبابا أوربان ، وانحاز ملك فرنسا للبابا كليمنس ، الذى انتقل إلى ( أفينيون ) وكان سيّىء السمعة ذا شخصية تمزج التدين بشرب الخمر والانتقام ، ويكفى أن ملفه ملىء بالمصائب وعلى سبيل المثال ، وفي عام ١٣٣٧م ، عندما كان قساً في مدينة سيسينا على البحر الأدرياتيكي اشتكى أهل البلدة من تعرض نسائهم وبناتهم للاغتصاب على

أيدى رجال القس ، وأن المسجونين لا يخرجون من سجونهم إلا إلى القبور ؟ فاقترح البابا عقد مفاوضات بين أهالى البلدة ورجاله وأمرهم لإتمام المفاوضات بإبداء النية الحسنة بالتخلى عن أسلحتهم ، وعندما فعلوا ذلك أمر جيشه بقتل سكان المدينة البالغ عددهم ثمانية آلاف شخص بمن في ذلك الأطفال .

وظل الحال هكذا لا يعترف هذا البابا بذاك .. أما البابا ( بونيفاس التاسع ) فقد اشتهر بأنه قاتل ومجرم وفوق ذلك لا يوقع مستنداً إلا ويده ممدودة لأخذ المقابل !! وأخيراً عقد الكرادلة اجتماعاً في مدينة بيزا سنة ١٠٤٩ م وأعلن أن كلا من البابا ( جريجورى الثاني عشر ) والبابا ( بنديكت الثالث عشر ) غير شرعيين ، وتم اختيار الكاردينال ( فيلارجي ) خليفة لهما ، ولُقّب بـ ( ألكسندر الخامس ) ، وكان على حبه للطعام والنساء محل فرح أهل بيزا وحفاوتهم إذ على يديه انتهت فترة تخبط امتدت أكثر من ٣٠ عاماً .. ولكن المفاجأة أن الأمر تفاقم وزاد التخبط ولم تُحل المشكلة ؛ فجريجورى وبنديكت لم يوافقا ولم يتنازلا ، وفوجئ الشعب المسيحي بوجود ثلاثة بابوات كل له دوره في مسرحية هزلية كالآتي :

- البابا جریجوری الثانی عشر ، اختیر لاقترابه من التسعین مما یعنی بعده عن الفساد ، بینما کانت أول أفعاله أن رهن تاج البابویة لیسدد دیون المقامرة التی یعشقها ، ثم باع کل ما وقع تحت یده ، حتی باع مدینة روما نفسها لملك نابولی .
- بیود رودی لونا خلیفة بابا افینیون ، ولم یعتد به الکثیرون ، فعاد إلى وطنه إسبانیا ، وظل حتى آخر حیاته یعتبر نفسه البابا الشرعى للکنیسة !!
- پوحنا الثالث والعشرون خليفة ألكسندر الخامس ، ولم يؤخذ عليه سوى أنه
   لا يؤمن بتعاليم المسيحية ، علاوة على أنه نصاب ومزور وخاطف زوجات
   الغير .
- \* ويواصل القس ( دى روزا ) فتح هذا الملف الأسود ؛ فيقول : « أما مظاهر الفساد منذ القرن الحادى عشر وما تلاه فأعظم مظاهرها أن بابوات تلك الفترة وصلوا لمناصبهم ليس بسبب أفضالهم الدينية ولكن عن طريق الرشوة والمحسوبية ،

وهم بدورهم ما أن يصلوا للمنصب حتى يبدأوا في تعيين أقربائهم عملاً بالمثل الإيطالي « لا بد من عمل شيء للعائلة » ، كما أن بعض البابوات الذين اشتروا منصبهم بالمال كان همهم الأكبر خلال فترة اعتلائهم عرش البابوية هـو استرداد ما دفعوه لقاء هذا المنصب ، وبطرق غير مشروعة طبعاً . كذلك كانت المناصب الدينية موقوفة لمن يدفع أكثر ، مما نتج عنه تولى المناصب أشخاص غير أكفاء لها حتى من ناحية العلم الديني ، فقد بلغت بهم الجرأة والاستهتار أن كانوا يتمتمون بأى كلام فارغ أمام الناس موهمين إياهم أنهم يصلون بهم ، ووصل الأمر بين عامة الشعب إلى حدُّ أنه كان من أقذع ما يوجه لشخص ما من سباب هو أن يقال له : « يا قس » !! ووصل ضجر الشعب إلى ذروته حتى أن البابا مارتين الخامس اضطر أن يعترف أن هناك خللاً كبيراً بالنظام الكنسي والبابوي وسلك رجال الكنيسة ، ومن ثم عقد مجلس بازل سنة ١٤٣٢م ؛ حيث قرر الكرادلة المجتمعون أن على رجال الكنيسة التوقف عن قبول الرشاوي ومصاحبة الخليلات ، وبيع وشراء المناصب وصكوك الغفران ، ومن لا يرتدع منهم خلال شهرين يجبر على التخلي عن منصبه حتى ولو كان بابا روما شخصياً وردّ على هذا المجلس البابا يوجين الرابع بمجلس مضاد في فلورنسا وصف فيه أعضاء مجلس بازل بأنهم أتباع الشيطان وأنهم يجب أن يعودوا إلى مقر إبليس فهو مكانهم الصحيح ، وسمى المجلس البابا المقابل بـ ( مندوب الشيطان ) !!

وفى القرن الخامس عشر جاء البابا (سيكستوس الرابع) الذى انتخب سنة الا٤٧١ م ؛ وكان أول بابا فى تاريخ الفاتيكان يعطى تراخيص رسمية بإنشاء بيوت دعارة تحت سمع وبصر الفاتيكان ليجنى منها جباية سنوية ، كما أنه كان أول من باع صكوك الغفران للأموات وليس للأحياء فقط ، مما جعل أهل الأموات يتسابقون لدفع أى ثمن ليضمنوا الغفران لأحبائهم ..

\* ثم جاء (أينوسنس الثامن) وكانت أخطاؤه هى نفس أخطاء من سبقوه : مطاردة اليهود ، والنساء ، والمحسوبية التى أوصلت ابنه إلى سلك الكنيسة الأعلى ، وقيل فى أيامه القول الشهير : « لا يمكن أن تسوء الأحوال أكثر من ذلك » ..!! وبعده اشترى ( بورجيا ) منصب البابا ، وتاريخه ملىء بجرائم القتل حتى منذ

صباه ولأتفه الأسباب ، ثم انحطاط جنسى مع خليلاته وبناته وزوجات غيره ، وكانت أهم حسنات البابا بورجيا المسمى ( ألكسندر السادس ) هى اعترافه بكل أبنائه العشرة غير الشرعيين ، كما أقام مراسم دفن لخليلته ( فانوسا ) توازى دفن كاردينال بناء على توصيته !! كما أنه من حبه له ( جوليا فارنيزى ) إحدى خليلاته أمر برسم صورة للعذراء مريم لها وجه جوليا تخليداً لها !! ومات بورجيا بخمر مسموم شربه خطأ بينما كان معداً لأحد أعدائه !!

\* بعد ( بورجیا ) تولی کرسی البابویة ( یولیوس الثانی ) الذی جعل قصر الفاتیکان بالشکل المعروف الیوم : « متحفاً للفنون » .. وکان هذا الرجل محباً للحرب وضداً لمبادیء البابویة ، ومن حسناته أنه لم یکن یقبل أن تقبل قدماه کما فعل البابوات قبله ، ولکن لیس من باب التقوی وإنماً لظهور آثار مرض السیلان علیه .. وقد أصدر هذا البابا کتاباً نزع فیه حکم فرنسا من ملیکها لعدم تعاونه معه فی غزواته ، وأعطاه لملك انجلترا بشرط أن یثبت أنه کاثولیکی متدین وذلك بتأییده غزوات البابا ، ولکن المنیة وافته قبل إعلانه هذا الکتاب ..

\* وجاء ابن العز البابا ( ليو العاشر ) سليل أسرة إيطالية ثرية ثراء فاحشاً ، وعن طريق هذه الأسرة وثرائها نال المنصب .. ولم يستطع تغيير نصط حياته .. ولا هوايته المحبوبة « الصيد » وهو للعلم محرّم على رجال الكنيسة ، وكان يمتلك ضيعة خاصة وقصراً منيفاً وعدة حيوانات متوحشة منها فيل أبيض ، وحاشيته الشخصية تضم ٦٨٣ شخصاً ، فهو ملك وليس بابا ، وللإبقاء على هذا المستوى المعيشي اقترض البابا ليو من البنوك بفائدة تصل إلى ٤٠٪ ؛ فقد كان ربع رخص بيوت الدعارة وغيرها لا يكفي إنفاقه الضخم ، واخترع مناصب تصل إلى ٢١٥٠ منصباً يبيعها بالمزاد ، وبالطبع كان هم شاغلي هذه المناصب هو إعادة النقود التي أنفقوها على شراء المنصب إن لم يكن أكثر ، وذلك يتم طبعاً بالنهب والنصب والرشوة ، مما أدى إلى سلسلة لا تنتهي من الفساد !!

\* ويقول (دى روزا) بصراحة وشجاعة : « ... كان في روما أكبر عدد من الأبناء غير الشرعيين ، وبلغ خطر رجال الكنيسة أن النساء كنَّ يأخذن خناجر معهن حين يذهبن للاعتراف . وكتب (آيراسموس) في القرن السادس عشر http://kotob.has.it

حديثاً خيالياً بين البابا يوليوس الذى يحاول عبور بوابة الجنة من خلال القديس بطرس الذى لا يتعرف عليه كخليفته بسب خوذة الحرب التى يرتديها ، فيبدلها يوليوس بتاج البابوية الذى لا يتعرف عليه بطرس أيضاً ، وأخيراً يظهر له يوليوس مفاتيحه دلالة أن له مكاناً بالجنة ، وبعد أن يفحصها بطرس يهز رأسه أسفاً قائلاً إنها لا تفتح له أياً من أبواب الجنة » !!

\* ثم جاء ( بولس الرابع ) الذى سُمِّى بغضب الرب لحدَّة طبعه وعنف مظهره ، وكان دكتاتوراً ، قطعت الملكة إليزابيث العلاقات الدبلوماسية معه بعدما اتهمها بأنها ابنة غير شرعية والعرش محرم على الأبناء غير الشرعيين ، فضلاً عن عداوته للمرأة ، وأعلن أنه مستعد للغفران للملكة والنظر في أمر توليها العرش إن هي استسمحته ، فما كان منها إلا قطع العلاقات مع الفاتيكان ، هنا تأكد بعد إنجلترا عن الكنيسة الكاثوليكية وانتماؤها المطلق للبروتستانتية .

وعندما مات بولس الرابع سنة ١٥٥٩م نزعت الجماهير تمثاله من مجلس الشيوخ الروماني ودمره اليهود الذين كان يتعقبهم وألقوا ببقية التمثال في نهر التيبر، ودفن البابا ليلاً وسراً وحجت حراسة مشددة!!

\*\* وجاء البابا (بيوس الخامس) سنة ١٥٦٦م، وكان راهباً زاهداً ، واستمر في حياته المتقشفة حتى بعد توليه عرش البابوية ، وكان يأكل قليلاً ، بل وينذر طباخه بتهمة الردة عن الدين إذا هو لم يلتزم بأطعمة الصيام . ووضع الرجل نصب عينيه تحويل روما إلى دير كبير .. وكان قراره بطرد جميع العاهرات من روما برغم اعتراض القساوسة ، واعتبار الخيانة الزوجية جريمة تستحق الشنق ، مما أثار حفيظة الكرادلة داخل الكنيسة وتساءلوا بسخرية : « في أي عصر يعيش هذا البابا ؟!! » ..

ثم منع (بيوس) مصارعة الثيران ونشر ذلك في كتاب رسمى من البابا ورَع على جميع الأنحاء المسيحية إلا شب جزيرة إيبيريا التي اعتذر حكامها بأنهم لا يودون إحراج الكنيسة .. ولكن خطأه الكبير هو تمويل محاولة انقلاب ضد ملكة إنجلترا ، ولما فشلت أعلن أن ملكة إنجلترا مغتصبة للعرش من رأس الكنيسة الذي هو الحاكم الشرعي الوحيد للبلاد ، فوقع الإنجليز الكاثوليك كلهم في مأزق

بين ولائهم للكنيسة وولائهم للدولة ، خاصة أن الملكة لم تضطهدهم واكتفت منهم بدفع جزية عدم اتباعهم للمذهب الإنجليكانى ، ولما وجد البابا أن الخسائر كبرت أعفى الإنجليز الكاثوليك من واجب إسقاط الملكة ، ولكنه كان يرسل لأخذ تعهداتهم بمساندة الغزاة الكاثوليك فى حالة غزو إنجلترا ضد الدولة البروتستانتية واعتبر الإنجليز الكاثوليك لفترة طويلة بمثابة إنجليز غير حقيقيين !!

وجاءت الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩م ضد كل ما يحد من الحرية حتى لو كانت التعاليم الكنسية والدينية ، ثم قام نابليون بخلع البابا (بيوس السابع) من منصبه ونفيه إلى قالنسيا حتى وفاته عام ١٧٩٩!! وتم تعيين البابا (بيوس السابع) الذى كانت أول ضربة له من نابليون أيضاً حين بجاهل وجوده تماماً أثناء احتفالات تتويجه فى كنيسة نوتردام ، حيث قام بوضع التاج لنفسه وللامبراطورة (أوچينى). وجاء البابا (بيوس التاسع) سنة ١٨٦٤م ، والذى اشتهر بديكتاتوريته ، ولأنه فى عهده أنزل علم الفاتيكان ذا اللونين الأبيض والأصفر ورفع مكانه علم إيطاليا الموحدة ، اعتبر نفسه سجين الفاتيكان ورفض التعامل مع الملك فيكتور عمانويل ، واعتبر نفسه الضحية التى لن تقبل التفاوض إلا بعد رجوع حقها إليها وهو الأراضى التى لا يملكها هو شخصياً وإنما ميراث بطرس للكنيسة ، المهدى إليه من يسوع المسيح شخصياً .. وكان ذلك جرأة ما بعدها جرأة فى رأى القس ( دى روزا ) ، لأن بطرس كان صياداً فقيراً لا يملك من حطام الدنيا شيئاً ، وميراثه الذي يدعيه البابا هو وسط إيطاليا كله!!

وفى عام ١٩٣٩م تولى البابا (بيوس الثانى عشر) وكان من حسناته عدم وقوفه إلى جوار النازى ، لكنه كان سلبياً أمام حملات الإبادة التى راح ضحيتها اليهود ، وأكذت بعض المصادر أن البابا مثلاً كان على علم مسبق بمذبحة تم فيها قتل ٣٥٥ يهودياً على يد أحد قواد القوات الألمانية نفسها ولكنه لم ينذر اليهود ، أو يحاول إيقاف هذه المجزرة ، ويتساءل الكاتب (هوخهوت) : «كيف يتسنى لأكبر مسئول عن الأخلاق فى أوربا المسيحية أن يشهد إبادة شعب بالكامل دون أن يتحرك ولو بلسانه فقط ؟!!» ..

http://kotob.has.it ( يوحنا الثالث والعشرون ) ، الذي شرع في تحسين العلاقة

باليهود ، ومنع بالفعل استخدام صفة ( الخونة ) التي ارتبطت بذكر اليهود وخيانتهم للسيد المسيح ، ولكنه توفي قبل استمراره في هذا النهج .

وتولى البابا ( بولس السادس ) الذى ذكّر العالم مرة أخرى بجريمة اليهود فى حق المسيح والمسيحية .. ولكن البابا البولندى عاد عام ١٩٦٨م وقابل الحاخام الأكبر للجالية اليهودية بمعبدهم فى روما ، وشجب فى هذا اللقاء كراهية اليهود ، وفى نهاية اللقاء أقيمت صلاة جماعية فى صمت .. كل يصلى لربه ويقيم شعائره فى نفس الوقت وذات المكان ، لينسوا الحقد وليتذكروا فقط إنسانيتهم المشتركة !!

والبابا ( بولس ) الآن هو الذي يقود الحملة ضد تنظيم الأسرة وضد حبوب منع الحمل ، وضد عمليات الإجهاض ، برغم أن نسبة الإجهاض في بولندا مسقط رأس البابا أعلى منها في أمريكا .. فالبابا يؤمن بأن الجنين الذي لم يولد هو إنسان وأنه إنسان منذ لحظة إخصابه ، وعلى هذا فله نفس الحقوق المكفولة لأي إنسان آخر ، والتخلص من ذلك الجنين هو جريمة قتل بالتأكيد في نظر البابا .

\* وفي ختام كتابه تعرض (دى روزا) لأزمة الفاتيكان مع قضية عزوبة رجال الدين ، وأبان بطلان استدلال علماء الدين على أن عزوبة رجال الدين مصدرها الإنجيل والكنيسة القديمة ، إذ مما لا شك فيه أن المسيح اختار بطرس المتزوج أقرب حوارى له . وجدير بالذكر أنه يُطلَق على بطرس (البابا الأول) ، ومما لا شك فيه أنه كان هناك حواريون غير متزوجين ، ولو أراد السيد المسيح وضع قاعدة عزوبة رجال الدين لاختار أحدهم بدلاً من بطرس المتزوج ، كما أن بولس نفسه كان متزوجاً .

ويكشف (دى روزا) النقاب عن حقيقة واقعية تاريخية متجاهلة وهي أن أساس عزوبة رجال الدين بدأ منذ أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع الميلادى على أساس إبقاء الوضع على ما هو عليه ، بمعنى أنه إذا دخل شخص ما سلك رجال الدين وهو متزوج فليحتفظ بزوجته ، وإذا دخله أعزب فيبقى كما هو دون زواج!! ويبدو أن احتقار الجنس والزواج نتج عن فكرة أن ميلاد المسيح لم يأت نتيجة زواج وإنما جاء نتيجة الاحتشام والحياء .. ولكن هل كان رجال الدين محتشمين وذوى حياء ؟!!

والغريب أن فكرة وجوب عزوبة رجال الدين بدأت محدودة جداً في مقاطعة

(الفيرا) الإسبانية ، ثم تعدتها إلى بعض المقاطعات ، ثم أضحت جزءاً من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية عامة . وأراد أسقف روما أن يحرم رجال الدين المتزوجين قبل الدخول في سلك الكنيسة من الاتصال بزوجاتهم أو الإبقاء عليهن ، ولكن المجلس الكنسي لعام ( ٣٢٥م ) لم يأخذ بهذا الرأى ، وقرر أن يبقى الوضع على ما هو عليه .. ولكن اعتبرت بركات رجال الدين المتزوجين أدنى من بركات غير المتزوجين ، مما أدى إلى هجران البعض لزوجاتهم مثل ( داماسوس ) الذي انتخب لمنصب البابا عام ٣٦٦م ، و ( هادريان الثاني ) الذي انتخب بابا عام ٢٦٦٥م ) .

ويعلق القس (دى روزا) بكل الصراحة قائلاً: « وأصبح رجال الدين غير المتزوجين رسمياً مثلاً يُحتذى بين رجال الدين ، وواقعياً كانوا يعيثون فى الأرض فساداً ويتلاعبون بأعراض الناس دون أن يمسهم أى سوء ، لأن الكنيسة حددت عدم الزواج كمعيار للأخلاق ، وليس الامتناع عن الجنس ، وتم تطبيق ذلك حرفياً ، ومما يدل على تخبط الكنيسة أن البابوات كانوا يورثون مناصبهم لأبنائهم غير الشرعيين . أما الحل الأعجب الذى قدمته الكنيسة فى القرن الخامس الميلادى فهو عدم تحريم زواج رجال الدين ولكن تحريم معاشرتهم لزوجاتهم ، مما جعل الزواج شكلياً ، كما أنه كان يمثل ظلماً صارخاً لزوجات رجال الدين ، وأدى هذا الكم من التضارب إلى أن أصبحت كلمة رجال الدين خلال القرن الخامس الميلادى مرادفاً لكل ما هو شاذ وعجيب » !!

والأعجب من هذا أن المجلس الكنسى المنعقد في مدينة تور سنة ٢٥م قرر معاقبة كل رجل دين يثبت أنه على اتصال جنسى بزوجته بالخروج من الدين لمدة عام ، والخروج من سلك رجال الدين والانضمام للعامة !! ولكن الأغرب من هذا هو الحقيقة التي كانت تحدث ، فزوجات رجال الدين هن اللاتي كن يعاقبن بالجلد مائة جلدة إذا ثبت اتصالهن الجنسى بأزواجهن ، أما أزواجهن رجال الدين فمناصبهم محصنهم من أى عقوبة ولو كانت ما قرره المجمع الكنسى نفسه !!

واستمر تمسك الكنيسة برأيها القائل إن زواج رجل الدين ذنب أكبر من ممارسته الزنا ، وربما هذا يفسر لنا بعض القرارات الغريبة للبابا ( ألكسندر الثاني ) فهو مثلاً لم ينزل أي عقاب ولو مجرد قرار ضعيف على ورق بقِسيسٍ مارس الزنا مع زوجة أبيه !! ويبدو أنه كان هدف الكنيسة الأول من القضاء على نظام زواج رجال الدين هو عدم توريث أبناء القساوسة أملاك الكنيسة وهو ما لم تستطع العشيقات المطالبة به ، وعلى ذلك كان وجودهن لا غبار عليه ، لكن ذلك لم يتم في الواقع ، إذ كان يتم توريث معظم أملاك الكنيسة للأبناء والأقارب ..

وكعادة الكنيسة : إصلاح الأخطاء بأخطاء أشد ، وكمحاولة للحد من زواج رجال الدين وصل الأمر بالكنيسة سنة ١٠٩٥م تحت قيادة البابا ( أوربان الثاني ) أن تم بيع زوجات رجال الدين في سوق النخاسة للتخلص منهن ، ، وساءت سمعة الأديرة حتى صارت مرادفة لبيوت الدعارة ، وكثير من الراهبات كن بمثابة عاهرات ، وكلما علا شأن رجل الدين زاد مجونه وفجوره »!!

\* إن شهادتى ( د. ليدل ) و القس ( دى روزا ) تندرج في اتباع قبول الله عنز وجل في سورة البقرة : ﴿ وَلا تَلْبِسُوا الحَقُّ بالباطلِ وتَكْتُمُوا الحَقُّ وأنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ ( البقرة : ٤٢ )

وواضح أن الاثنين صَدما في واقع عايشاه ..

وعلى حد رأى الدكتور الكبير ( جاب الله على جاب الله ) رئيس قسم الآثار المصرية بجامعة القاهرة وعميد كلية الآثار لأحد أصدقائه الكبار من قساوسة الغرب إن الكنيسة بحاجة لإصلاحات جذرية قد تصل إلى حد الثورة ..

\* وحتى لا أحيد عن خطتى فى هذا الفصل من الكتاب عن (خفايا الفاتيكان) فإن الفاتيكان فيه من الوثائق والمخطوطات ما لا يتخيله عقل عاقل .. وأغلب هذه الكنوز الخاصة بالدين وبوثائق الغابرين وبردياتهم والأحداث التاريخية هو فى مكتبات سرية ، فى نفس الآن الذى تزخر فيه المكتبة المعلنة للفاتيكان بكنوز لو خرجت وحُققت لعرف البشر حقائق ومعارف لا يتصورونها ، أولها : سيجعل المسيحيين أنفسهم يهدمون الفاتيكان على رأس البابا القابع فيه !!

\*\* وقد كتب الأسقف ( ألفونسو ماى ستكلُّر ) تقريراً موجزاً لليونسكو عن كنوز مكتبة الفاتيكان رسمياً في عهد البابا

(سكستوس الرابع) في 10 يونيو سنة 1470م بموجب القرار البابوى الذى يبدأ بعبارة [ من أجل تكريم الكنيسة المجاهدة ] ، ولكن المكتبة البابوية كان لها تاريخ عريق يرجع إلى ما قبل ذلك بوقت طويل ، إذ كانت تضم مجموعات قديمة من مخطوطات جمعها البابوات السابقون ابتداء من (أدماسيوس) في القرن الرابع الميلادى ، ومن بعده (بونيفاسيوس الثامن) الذى تمت في عهده فهرسة تلك المخطوطات للمرة الأولى . ثم يعتبر أول مطور حقيقي للمكتبة الفاتيكانية هو البابا الإنساني النزعة (نيقولا الخامس) الذى فتح أبواب الفاتيكان لجمهور القراء ، وخلف عند وفاته عام 1200م أكثر من ألف وخمسمائة مخطوط (١٠) .

وبلغ ما تحويه هذه المكتبة عام ١٤٨١م ثلاثة آلاف وخمسمائة مخطوط كان قد جمعها بعض مبعوثى البابا من شتى أنحاء أوربا ، بينما كان حشدٌ من الكتبة ينسخون مؤلفات أخرى لحفظها والتعريف بها . ولم تكن الاهتمامات الإنسانية التى اتسم بها ذلك العصر وكانت تلقى ترحيباً وتشجيعاً لدى البابوات الرومان تنصبُّ على الكتب المقدسة والمؤلفات الكنسية واللاهوتية وحدها ، وإنما كانت تشمل كذلك الكتابات الدنيوية فى الفلسفة والآداب الإغريقية واللاتينية والعبرية والسريانية والقبطية والعربية ، كما تشمل القانون والتاريخ والفن والهندسة المعمارية والموسيقى ، ولا تزال هذه النزعة الإنسانية سائدة فى الفاتيكان حتى يومنا هذا .

ويضاف إلى هذا التراث الذي جمعه البابوات الواحد تلو الآخر ، مكتبات كاملة قد مت هبات أو اقتنيت أو أودعت فكانت مصدر ثراء للمكتبة البابوية ، وعلى هذا النحو استقبلت مكتبة الفاتيكان وحفظت كثيراً من أهم مكتبات أوربا ، فخصصت لكل منها قسماً مميزاً ، ومن أشهر هذه المكتبات مكتبة (بالاتين) في (هيدلبرج) سنة ١٦٢٢م ، ومكتبة (أدواق أوربينو) سنة ١٦٥٧م ، ومكتبة الملكة (كريستينا) سنة ١٦٩٠م ، ومكتبات كثير من أسر النبلاء ، ناهيك عن مكتبات الكنائس وسائر مؤسسات الفاتيكان ، الذي يُذكر منها كنيسة القديس ( بطرس ) وكنيسة ( سكستين ) .

<sup>(</sup>۱) انظر مفاجأة المفاجآت من بعض هذه المخطوطات في كتابينا : ( قاهر المسيخ الدجال : المهدى المنتظر على الأبواب ) .

\* ونجد في مكتبة الفاتيكان كذلك مستودعات حافلة بالمحفوظات لم يكشف النقاب بعد عن كامل ما تضمه من كنوز الوثائق .

ويبلغ ما تضمه مكتبة الفاتيكان اليوم نحو سبعين ألف مخطوط وثمانية آلاف كتاب من أوائل المطبوعات « أى مما طبع قبل عام ١٥٠٠م » ، ومليون مؤلف مطبوع . يضاف إلى هذا التراث الضخم مجموعات هامة من الصور المطبوعة « أكثر من مائة ألف » من الخرائط الجغرافية ، ومن المخطوطات المكتوبة بيد مؤلفيها « نحو مائتي ألف » وعشرات الألوف من وثائق المحفوظات من قطع النقود والميداليات . وهناك أيضاً تخف فنية من شتى الأنواع جُمِعَتْ في أقدم متاحف الفاتيكان وهو متحف لا يزال تحت رعاية المكتبة البابوية .

وتملك مكتبة الفاتيكان \_ فضلاً عن مختبر للترميم ومختبر للتصوير \_ مطابع خاصة بها ومخزناً لبيع وتوزيع مطبوعاتها . ويتولى إدارة المكتبة مدير رسولى للشئون الثقافية والإدارية ، ويُعهدُ برعايتها إلى أمين برتبة كردينال .

ولما كانت مكتبة الفاتيكان مكتبة بحث فإن حق الدخول إليها مقصور على الباحثين والمتخصصين ، ويبلغ عدد قرائها يومياً في المتوسط مائة وعشرين قارئاً وقد يصل أحياناً إلى مائة وثمانين » .

والفاتيكان ملىء بوثائق ومخطوطات تقرب المسافة للغاية بين ما ينادى به اليوم من « الحوار بين الأديان » ، وفيه وثائق تؤكد وحدة الدين وأنه لا توجد أديان إنما شرائع والدين واحد .. ﴿ إِنَّ الدِّينَ عندَ الله الإسلام ﴾ (سورة آل عمران : ١٩) . وفى الفاتيكان وثائق هي بيان قديم لها جدده الله عز وجل في رسالته الأخيرة للبشر ؛ قرآنه الكريم : ﴿ شَرَعَ لكُم من الدِّين ما وصَّى به نُوحاً والذي أوْحينا إليك وما وصينا به إبراهيم ومُوسى وعيسى أنْ أقيمُوا الدِّين ولا تَتفرَّقُوا فيه ﴾ (الشورى : ١٣) وفي الفاتيكان وثائق ومخطوطات هي المعنية بقول الله عز وجل : ﴿ قولوا آمنًا وما أُنزِلَ إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي النبيُّون من ربّهم لا نُفرِقُ بينَ أحد منهم ونحن له مُسْلمُونَ . فإنْ ءَامنُوا بمِثْلِ ما ءَامنتُم به فقد اهْتَدوْا وإن تَولُوْا فإنَّما هُمْ في شِقَاقٍ مُسْلمُونَ . فإنْ ءَامنُوا بمِثْلِ ما ءَامنتُم به فقد اهْتَدوْا وإن تَولُوْا فإنَّما هُمْ في شِقَاقٍ

فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللهُ وَهُو السَّمِيعُ العَلَيمُ \* صَبْغةَ اللهِ وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَ اللهِ صَبْغةَ ونحنُ له عابدُونَ \* قُلْ أَتُحَاجُونَنا في اللهِ وهو ربَّنا وربَّكُم ولنا أعْمالُنا ولكُم أعْمالُكم ونحنُ له مُخْلِصُونَ \* أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ واسْماعيلَ واسْحاقَ ويَعْقُوبَ والأسْباطَ كَانُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأْنتُم أَعْلَمُ أَمِ اللهِ ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادةً عندَه مِنَ اللهِ وما اللهُ بِعَافلٍ عمًا تَعْملُونَ ﴾ ( سورة البقرة : ١٣٦ ـ ١٤٠)

وفى الفاتيكان وثائق أكيدة تفض المنازعات بين المسيحيين أنفسهم فى جوهر عقيدتهم تم بينهم وبيننا نحن المسلمين .. ويقول فى ذلك القس (ستيفن رنسيمان) معترفاً بالشقاق الدينى فى الكنيسة : « إن الموضوع الأساسى الذى دارت حوله خصومات المسيحيين ومنازعاتهم هو طبيعة المسيح التى تعتبر أهم وأعقد المشاكل فى أصول الدين المسيحى . لقد جاءت هذه المشكلة التى مزقت المسيحية عبر القرون ومنعت ولا تزال تمنع أى إمكانية لحدوث تقارب فكرى مع الإسلام من بذور ألقاها بولس فى رسائله التى بدأت كتابتها بعد رفع المسيح بأكثر من من بذور ألقاها بولس بين الله والمسيح ، ومن ثم بدأ الحديث عما يعرف بلاهوت المسيح وتجسد الإله ، فبولس يقول : « الله إذ أرسل ابنه فى شبه جسد بلاهوت المسيح وتجسد الإله ، فبولس يقول : « الله إذ أرسل ابنه فى شبه جسد الخطيئة ، ولأجل الخطيئة دان الخطيئة فى الجسد » .. « الله لم يحسب خلسة على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين » .. « إذ كان فى صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً الله ، لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً شبه الناس » .

ثم جاء إنجيل يوحنا الذى يكتب بعد رفع المسيح بمدة تتراوح بين ٧٠ ، ٩٠ عاماً ليكرس فكرة الخلط بين الله والمسيح وتجسيد الله ، ويقول : « في البدء كان الكلمة ، والكلمة كان عند الله ، وكان الكلمة الله » .

هذه هى المشكلة العقائدية التى تمنع كل وحدة ، والحل الوحيد هو الالتزام بما تذكره الأناجيل من ألقاب وأسماء للمسيح قبلها بل ودعا إلى التمسك بها ؟ لقد أجمعت الأناجيل على أن المسيح هو : ابن الإنسان \_ ابن داود \_ رسول الله \_ نبي \_ سيِّد \_ معلِّم .. ويكفى التذكرة بما قاله المسيح لتلاميذه : « أنتم تدعوننى معلَّماً وسيداً ، وحسناً تقولون لأنى أنا كذلك » .. ] .

ويقول العلامة ( چون هيك John Hick ) في صلب كتابه الشهير الذي أثار ضجة في أوربا ( The myeh of God Incarnate ) يعنى : ( أسطورة بجسد الإله ) : ( لقد بين البحث العلمي الذي قام به سبعة من علماء المسيحية المعاصرين أن الحديث عن بجسد الله إنما يعنى خرافة » ..

وهذا الكتاب هو جماع بحوث هؤلاء السبعة ، وكانت مقدمة الكتاب عن [ أن الكنيسة قبلت التسليم بأسفار الكتاب المقدس التي كتبها مجموعة من البشر في ظروف متنوعة ولا يمكن الموافقة على اعتبار ألفاظها تنزيلاً إلهياً . إن المشتركين في هذا الكتاب مقتنعون أن تطوراً لاهوتياً آخر لا بد منه في هذا الجزء الأخير من القرن العشرين ، وتنبع الحاجة إليه من تطور معرفتنا بمصادر المسيحية ، ويتضمن ذلك اعترافاً أن يسوع كان \_ كما يقدمه لنا سفر أعمال الرسل \_ رجلاً قد تبرهن من قبل الله لأداء دور معين خلال هدف إلهي . إن هذا الاعتراف أصبح لازماً لصالح الحقيقة . ولنقلها الآن : إن ما نأمل فيه هو تنقية الحديث عن الله وعن يسوع من الخلط والتشويش، وبذلك يتحرر الناس لخدمة الله باستقامة وكمال » ] .

ويقول ( جون هيك ) : « إن تحقيق الوحدة بين المؤمنين بالله والمؤمنين بالمسيح ليس له من سبيل سوى الكف عن الخلط بين الله والمسيح ، ثم تقديس الله بما يتفق وجلاله ، ثم الإيمان بأن المسيح ( رجل قد تبرهن من قبل الله بقوات وعجائب صنعها الله بيده ) وأنه كان فقط كما قال لوقا : ( إنساناً نبياً مقتدراً في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب ) » .

\* \* \*

\*\* وفى الفاتيكان وثائق تؤكد بأن كتب المسيحية \_ أعنى الأناجيل الأربعة \_ ليس فيها ما يوجب القطع بإسناد ما جاء بها إلى السيد المسيح أو إلى الله عز وجل. وفيه وثائق تكشف الأسرار عن : لماذا رفض حوالى سبعين إنجيلاً منسوبة إلى المسيح وأمه والحواريين !!

وعندما انعقد المجمع المسكوني سنة ٣٢٥م ، وقرر اعتماد الأناجيل الشائعة الحالية وإنجيلاً خامساً يسمى ( إنجيل الصبوة ) ، وهو إنجيل نادر لا يعرفه إلا قلة من العلماء الباحثين ، وهو منسوب إلى بطرس ، متحدثاً فيه عن مريم عليها السلام ..

ولعله يهم كل مسيحي منصف يريد الاقتراب من الحقيقة أن نسوق بعضاً من حقائق ضمنتها وثائق عديدة بالفاتيكان .

فمثلاً هناك تفسير القس الكبير (هاودن) ، وقال ثما قال في الباب الثاني من المحلد الرابع من تفسيره النادر والمطبوع سنة ١٨٢٢م ، والمحفى الآن عن العيون قال ما نصه : « الحالات التي وصلت إلينا في بادئ زمان تأليف الأناجيل من قدماء مؤرخي الكنيسة مبتورة عن سياقات مجهولة الآن وغير معينة ، ولا توصلنا إلى أمر معين ، وواضح أن الأقدمين صدقوا بلا دليل أو تمحيص الروايات الواهية وكتبوها ، وقبل الذين جاءوا بعدهم كتاباتهم تعظيماً لهم ، وهذه الروايات الصادقة والكاذبة وصلت من كاتب إلى آخر وتعذر نقدها ... » .

ويعترف الأب ( لاردنر ) في تفسيره بالمجلد الخامس : « هكذا حكم على الأناجيل المقدسة لأجل جهالة مصنفيها بأنها ليست حسنة بأمر القيصر ( أناسطيوس ) في الأيام التي كان حاكماً في القسطنطينية » .

ويقول ( إكهارن ) الألماني نقلاً عن مخطوط للأب ( سلوس ) إن ياركز وهو من أشهر علماء البروتستانت قرر أن التناقض في عبارات العهدين الجديد والقديم يصل إلى ثلاثين ألف موضع ، وأوصلها القس ( ميل ) بعد جهد جهيد إلى ما يزيد على مائة وخمسين ألفاً .

ويعترف (نورمان) بالوثائق الخفية أو الخفية في كتاب طبع في مدينة بوسطن سنة ١٨٣٧م، نقل فيه بالجلد الأول بعد المقدمة عن العالم الألماني (إكهارن): « بأنه كان في ابتداء الملة المسيحية توجد رسالة مختصرة يجوز أن يقال إنها هي الإنجيل الأصلى وأنها وضعت للمريدين الذين كانوا لم يسمعوا أقوال المسيح بآذانهم ولم يروا أحواله بأعينهم. وكان هذا الإنجيل بمنزلة القلب، وما كانت الأحوال المسيحية مكتوبة فيها على الترتيب ».

يؤيد هذا وثيقة عن أحد كبار علماء آخر القرن الثانى الميلادى ، وكان مسيحياً موحداً لله ، وممن يعترفون بأن بنوة المسيح لله ما هى إلا صورة شاعرية ، لأن البشر كلهم أبناء الله بالمعنى الاعتبارى .. وهذا العالم اسمه ( سلسوس ) الذى أخبر

صراحة بأنه لا توجد أى إشارة عن وجود الأناجيل المتداولة حالياً حتى ابتداء القرن الثالث الميلادى .. وقال إن المسيحيين بدلوا أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات أو أكثر ، تبديلاً غيَّر مضامينها ، ويعلل (سلسوس) سبب ذلك في كتبه المخبوءة بأن الكذب والخداع كان بمنزلة المستحبات الدينية وقتئذ!! وهو نفس ما وصل إليه القس (دى روزا) ..

وتجد في الفاتيكان تاريخ العلامة المؤرخ المسيحي ( برشليم ) ، وهو مطبوع سنة معد 10 م ، وأتى فيه بوثيقة سماها ( بيان علماء القرن الثاني ) في الصفحة 70 من المجلد الأول من تاريخه ، وفيها النص التالى : « كان بين متبعى رأى أفلاطون وفيثاغورس مقولة شهيرة هي أن الكذب والخداع لأجل أن يزداد الصدق وعبادة الله ليسا بجائزين فقط بل قابلان للتحسين . وتعلم هذا الكلام منهم يهود مصر قبل المسيح ، ويظهر ذلك جليا في كثير من كتب اليهود القديمة ، ثم أثر وباء هذا الخطأ السيئ في المسيحيين كما يظهر هذا الأمر بجلاء من الكتب التي نُسبت إلى الكبار كذباً » ..

ومن أخطر الوثائق بالفاتيكان وثيقة للكاردينال ( بطرس قرماج ) في كتابه ( مروج الأخبار في تراجم الأبرار ) عن إنجيل مرقص يؤكد فيها أن ( مرقص ) كان يهودياً لاوياً وهو تلميذ لبطرس وصنف إنجيله هذا بطلب من أهالي روما في وثيقة مخبوءة الآن ، ومن الثابت يقيناً أن بطرس كان ينكر ألوهية المسيح .

ومن المحدثين نجد المستشرق الفرنسي ( إيتين دينيه ) يؤكد ما سبق ، ويزيد بأن نصوص الأناجيل الحالية تبعث الشك في النفس ، في صحة تلك الأناجيل التي بين أيدينا ، لأن الإنجيل الموحى من الله إلى عيسى عليه السلام بلغته (الآرامية ) وبلغة قومه آنذاك ، ضاع واندثر ولم يبق له أثر .

ويتعرض (دينيه) لتطور الكتب والرسائل التي ألحقت بالعهد الجديد بعد مجمع نيقية وصارت مقدسة لدى المسيحيين ، فيقول :

« إن العهد الجديد لدى المسيحيين ينقسم إلى قسمين :

١ ـ القسم الأول يضم عشرين كتاباً وهي : إنجيل متى \_ إنجيل مرقص \_

إنجيل لوقا \_ إنجيل يوحنا \_ كتاب أعمال الحواريين \_ رسالة بولس إلى أهل رومية \_ رسالة بولس إلى أهل كورنثيوس \_ رسالة بولس الثانية إليهم \_ رسالة بولس إلى أهل أفسس \_ رسالته إلى أهل أفسس \_ رسالته إلى أهل فيلبس \_ رسالته إلى كولوسي \_ رسالته إلى أهل تسالونيكي الأولى \_ أهل فيلبس \_ رسالته إلى كولوسي \_ رسالته الأولى إلى ثيماثوس \_ رسالته الثانية إليهم \_ رسالته الأولى إلى ثيماثوس \_ رسالته الشانية إليهم \_ الرسالة الأولى ليوحنا .

- ▼ \_ القسم الثانى ويضم سبعة كتب لم تكن مقدسة قبل ذلك وهي : رسالة بولس إلى العبرانيين \_ الرسالة الثانية ليوحنا \_ الرسالة الثالثة ليوحنا \_ رسالة يعقوب \_ رسالة يهوذا \_ مشاهدات يوحنا أو الرؤيا مع بعض فقرات الرسالة الأولى .
- \* انعقد في سنة ٣٢٥م مجلس علماء المسيحية بأمر من الامبراطور قسطنطين في بلدة نانسي ، حيث أعلنوا أن كتاب ( يهوديت ) واجب التقديس دون سائر الكتب المشكوك فيها لدى اليهود .
- \* انعقد مجلس آخر يُسمى مجلس لوديسيا سنة ٣٦٤م ، فزاد سبعة كتب أخرى جعلها مقدسة هي : كتاب أستير \_ رسالة يعقوب \_ رسالة بطرس الثانية \_ والرسالتان الثانية والثالثة ليوحنا \_ رسالة يهوذا \_ رسالة بولس إلى العبرانيين .
- \* انعقد مجلس ثالث سنة ٣٩٧م ، وزادوا على حكم المجلسين السابقين الكتب الآتية :
  - ١ \_ كتاب وزدم . ٢ \_ كتاب طوبيا .
  - ٣ \_ كتاب باروخ . ٤ \_ كتاب إيكليتو ياستيكى .
    - حتابى المقابين الأول والثانى ، وكتاب مشاهدات يوحنا .

ثم تأيدت قرارات تلك المجالس الثلاثة بمجالس ثلاثة أخرى : هي مجلس ( تولو ) ومجلس ( فلورنس ) ومجلس ( تدنت ) ، ومنذ أوائل القرن الخامس الميلادي استقر رأى المسيحيين على اعتماد تلك الأسفار .

ثم كانت المفارقة العجيبة ، فعندما ظهرت الفرقة البروتستانتية بعد ١٢٠٠ سنة حكموا على بعض الكتب بأنها واجبة الرد وهي : كتاب باروخ \_ كتاب طوبيا \_ كتاب وزدم \_ كتاب إيكليتوياستيكي \_ وكتابي المقابين الأول والثاني ، وكذلك بعض أبواب كتاب ( استير ) .

وكانت حجية رد هذه الكتب تعتمد على أن تلك الكتب كانت فى الأصل باللسان العبرانى ولا توجد أصولها ، وأن اليهود لا يسلمون بأنها إلهامية ، وقال (جيروم) إن هذه الكتب ليست كافية لتقرير المسائل الدينية ، وصرح كلوس أن جميع المسيحيين يردونها .

وصرح البابا (بوس بيسى) بتحريف هذه الكتب لا سيما المقابين الأول والثانى. والآن .. ومع كل ذلك فإن المسيحيين الكاثوليك يسلمون حتى الآن بقدسية تلك الكتب .

ومن الوثائق النادرة بالفاتيكان ، إنجيل برنابا .. وهو إنجيل قديم .. تقف الكنيسة منه موقف العداء وتعتبره مزورا !! وهذا الإنجيل مذكور صراحة في كتب القرنين الناني والثالث الميلادي ، فهو محرر قبل محمد على بمئات السنين . والنسخة الناني والثالث الميروفة الآن في العالم ، والتي نُقل عنها هذا الإنجيل كانت نسخة إيطالية في مكتبة بلاط الأسرة المالكة بڤيينا ، وهي تُعدُّ من أثمن الآثار التاريخية ، تقع في ١٢٥ صفحة سميكة من الورق القطني ، ومجلدة بورق مقوى مغطى بالجلد ، وأول من عثر على هذه النسخة من إنجيل برنابا هو المستشار (كريمر) وزير ملك بروسيا وقت أن كان مقيماً في أمستردام ، فاستعارها سنة ١٧٠٩م من مكتبة أحد أعيان أمستردام ، وبعد أربع سنوات قام هذا الوجيه الهولندي بإهداء تلك النسخة إلى البرنس (أيوچين سافوي) الذي كان مولعاً بالآثار التاريخية ، ثم انتقلت بعد ذلك مع باقي مكتبة البرنس المذكور إلى مكتبة البلاط الملكي بالنمسا . وقد وُجدت نسخة أخرى بالإسبانية لإنجيل برنابا تقع في ٢٢٠ صفحة ، تضم ٢٢٢ فضلاً ، وذلك في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي ، وقد وصلت هذه النسخة إلى فصلاً ، وذلك في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي ، وقد وصلت هذه النسخة إلى يد المستشرق (سايل) ثم إلى الدكتور (منكيوس) أحد أعضاء كلية أكسفورد ، فترجمها إلى الإنجليزية .

وإذا رجعنا إلى النسخة المحررة باللغة الإيطالية نجد أنها مصدرة بمقدمة يقص فيها مكتشف هذه النسخة وهو راهب لاتينى يدعى ( فرامرينو ) كيفية عثوره عليها ، فيقول : إنه لدى مطالعته عدة رسائل له ( إيرينايوس ) وجد إحداها تندد بالقديس بولس الرسول استناداً إلى إنجيل القديس برنابا . ومن هنا اهتم ( فرامرينو ) بالبحث عن هذا الإنجيل ، وقد ساعدته ظروف عمله في مقر البابوية إذ صار بعد فترة مقرباً من البابا ( سكتس الخامس ) ، وبذلك تمكن من دخول المكتبة البابوية ، وببحثه عثر على نسخة إنجيل برنابا التي كان يرنو إليها ، فطالعها بشغف ، وبعد أن انتهى من قراءتها اعتنق الإسلام .

ولما شاع خبر إنجيل برنابا في بداية القرن الثامن عشر الميلادي ، أحدث ضجة عظيمة في أوربا في نوادي الدين والعلوم ، وحدث الجدل بشأنه بين العلماء والباحثين ، وتشعبت الآراء . وإذا رجعنا إلى أحداث التاريخ نجد أن هناك منشوراً صدره البابا ( جلاسيوس الأول ) الذي جلس على كرسي البابوية سنة ٤٩٢م ، أي قبل ميلاد النبي محمد على ، عدد فيه أسماء الكتب المنهي عن قراءتها ، ومن ضمنها كتاب يسمى ( إنجيل برنابا ) .. إذا هذا الإنجيل موجود منذ زمن بعيد واستمر مقروءاً بين بعض الطوائف المسيحية حتى حكم البابا ( جلاسيوس ) في القرن الخامس الميلادي بتحريمه ، ولا ينكر مؤرخو المسيحية وجود أناجيل كثيرة منذ القرن الأول الميلادي . ثم كان الحكم باختيار أربعة وتحريم الباقي وإخفائه .

ولا غرو أن ينكر المتعصبون والباحثون عن الفتن صحة هذا الإنجيل لأسباب أربعة :

- الله وذلك على المسلم على المسلم الله وذلك على الله وذلك على مرأى ومسمع من الجنود وسكان اليهودية من رجال ونساء .
- لابن الذي عزم إبراهيم على تقديمه ذبيحة لله إنما هو إسماعيل
   لا إسحاق .
- النتظر مجيئه للعالم هو محمد الله حيث ذكر صريحاً اسمه ومتكرراً في عدة مواضع.
- ٤ \_ أن المسيح عليه السلام لم يصلب ولم يُقتل إنما حُمل إلى السماء الثالثة ،

وأن الذي صلب إنما كان الخائن يهوذا ، والذي ألقى الله شبه السيد المسيح عليه .

ويقول العلامة الإنجليزى ( تولاند ) حين رأى نسخة إنجيل برنابا سنة ١٧١٨ م في مكتبة البرنس ( أوچين سافوى ) : « سأقول على المسيحية السلام » .. وبعد هذا بفترة طويلة قرر في كتابه المسمى ( نزارينوس ) أن تيار تقدم المسيحية قد توقف منذ ظهور نسخة إنجيل برنابا .

\* \* \*

وهنا أنقل لقرائى ما ذكرته مجلة ( الإيكونومست ) البريطانية ، أوسع المجلات انتشاراً ، في عددها الصادر بتاريخ ٢٧ مارس سنة ١٩٦٥م ، محت عنوان ( ثروة الفاتيكان ) : « إن أول عمل مقدس يؤديه المرشح لوظيفة في الإدارة المركزية للكنيسة الكاثوليكية هو أن يقسم اليمين المقدسة على كتمان كل شئ يصل إلى علمه أو يقع محت بصره من معلومات خصوصاً عن ثروة الكنيسة ومواردها إلى جانب ما يملكه الفاتيكان من محف وثروة فنية تعتبر من أثمن الثروات في العالم ، ولا شك أن عبارة ( ثروة فنية ) تشمل مكتبة الفاتيكان الضخمة السرية والمعلنة بما محويه من كتب نادرة وقديمة في الديانة المسيحية وغيرها ، مما لو تُرك للبحث العلمي الحر النزيه لألقي أضواء لامعة على حقبة مجهولة من تاريخ المسيحية في ونها الأولى المظلمة » .

\* \* \*

ولا أشك لحظة في أن مكتب الفاتيكان بروما ما زال بها بعض نسخ من الأناجيل المرفوضة ، والكتب الممنوعة ، والمخطوطات التي كانت وما زالت ممنوعة سواء في تاريخ الكنيسة الأول أو الحالى .

وقد نقل الشيخ ( محمد بيرم ) عن رحالة إنجليزى أنه رأى فى دار الكتب البابوية فى الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحميرى قبل بعثة النبى محمد على الفاتيكان نسخة من الإنجيل محراحة : « ومبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد » ، وفى أحد نصوص هذا الإنجيل : « قامت السموات والأرض بلا إله إلا الله محمد رسول الله » .

<sup>[</sup> على عتبات الفاتيكان ـ م ٥ ]

# هل حقاً: كلُّ أسبوع تُبْنَى ألفُ كَنيسةٍ جديدة في أفريقيا وآسيا ؟!

ذكرت إحدى المجلات المسيحية أن عدد المسيحيين فى العالم بلغ بليونا وثلاثمانة واثنين وستين مليون شخص .. وأن هذا العدد يزداد يومياً بما نسبته حوالى ٧٨ ألف شخص ، منهم ٦٤ ألفاً يتجه للزيادة الطبيعية ، أما الباقى وعددهم ١٤ ألف شخص يومياً فيجئ نتيجة لاعتناق المسيحية . وذكرت المجلة نفسها أنه تُبنى أسبوعياً حوالى ألف كنيسة جديدة فى أفريقيا وآسيا !!

- \* أحب أن أقول: إن هذا الخبر من اختراع أحد المنصرين المتعصبين للمسيحية .. و ( المبالغة ) تتضع من كل رقم فيه .. ويكفى قوله ببناء ألف كنيسة كل أسبوع ؛ إذ معنى هذا الكلام أنه فى غضون عامين فقط لن يجد الناس مكاناً يسيرون فيه على ظهر هذا الكوكب لتحوله كله إلى كنائس!!
- \* ومثل هذه المبالغات اعتدنا سماعها دائماً عندما يكون الكلام عن (الترويج) للمسيحية بالطريق غير المباشر ؛ أى بطريق الإلقاء في رُوع الناس أن العالم كله مُقبل على المسيحية بينما العكس صحيح ؛ إذ ما من يوم يمرُّ إلا ويخرج عشرات من المسيحية (فعلاً) أو (حكماً)!!
- \* أما إذا كان الكلام عن المسلمين ، وكان هناك ضرورة لذكر إحصائية لتعداد المسلمين ؛ فَثَقُ دائماً بأن الرقم المذكور عن المسلمين دائماً أقل من الحقيقة بمقدار الثلث !!
- \* ومـما أودُّ توضيحه وتوعية كل مسلم إليه ، هـو أن نقاط التزايد للمسيحية لا تعدو مكانين :

الأول : أفريقيا .. بين الوثنيين الفقراء ، وغالباً ما يدخلون المسيحية شكلاً لا موضوعاً ، لضمان لقمة الخبز ليس إلا !!

الثاني : في أماكن مسيحية بعينها ، وبوذية ، وهي : أثيوبيا وكوريا والفلبين !!

وإلا فاسألوا عن فشل حركات التنصير في غالب أفريقيا ، وفي الصين ، وفي وسط أمريكا ، وأندونيسيا ، وتكاد لا تشهد هذه الحركات نجاحاً ملحوظاً إلا ( لضرورة ) و ( بثمن ) !!

\* وهذه أندونيسيا تؤكدكلامنا .. فقد ذكرت مصادر إسلامية حكومية في أندونيسيا أن الأرقام التى تذكرها هيئات التنصير عن أعداد المتنصرين هناك مبالغ فيها للغاية ، وذلك بهدف زيادة الدعم الصليبي الدولي المخصص لهم . وصرح لي أندونيسي مسئول قابلني بمكة المكرمة أن جهود الدعوة الإسلامية المضادة للتنصير تخرز كثيراً من النجاح في المناطق التي يدعى (المنصرون) أنها (مغلقة عليهم)!!

\* وفي السودان \_ على سبيل المشال لا الحصر \_ خرجت الكنائس العاملة هناك ، وعلى رأسها ( الكنيسة الكاثوليكية ) ، خرجت عن صمتها ودعاياتها أيضاً ، وأخذت تبدى قلقها على جنوب السودان من اكتساح التيار الإسلامي له ، خاصة أن العمل التنصيري يتحرك ببطء شديد في الجنوب برغم عدم وجود عراقيل أمامه !! وازداد القلق المسيحي بعد تعميم اللغة العربية بدلاً من الإنجليزية كلغة للإدارة في الجنوب ، مما يعتبر خطوة نحو ( الأسلمة ) ، حيث إن الإسلام واللغة العربية وجهان لعملة واحدة ، على حـد تعبير مصادر كنسية بجنوب السودان . وأيضــاً أقضُّ مضاجعهم الدعــوة بل والتنفيذ الفعلي مــن البعض باتخاذ ( الجمعة ) بدلاً من ( الأحد ) كعطلة رسمية .. وما زالت الكنيسة الكاثوليكية بجنوب السودان تعارض بشدة المشروع المصرى المقترح بإقامة مركز ثقافي إسلامي بالجنوب ، بل صرحت علانية بأنها لن تسمح بإقامة مثل هذا المركز في الجنوب ، خاصة أن نشاطات الدعوة الإسلامية لجامعة أم درمان الإسلامية ، والمركز الإفريقي الإسلامي التابع للجامعة العربية ( والمقام منذ عام ١٩٧٥م )، وافتتاح فروع لبنك فيصل الإسلامي في أنحاء عديدة من السودان ،كل ذلك كان له أكبر الأثر في دعم الصحوة الإسلامية بالسودان ، والتي تنامي خطرها بالجنوب ، على حدّ التعبير الكنسي !!

\* إذن .. فَلمَ الخوف ؟ وممَّ القلق ؟ ولماذا الاعتراضات ؟ ما دام كل يوم يشهد بناء ألف كنيسة للإقبال الخرافي على عبادة الصليب !!

#### مجلة ( الحقيقة الواضحة ) الأ مريكية المسيحية :

### حان الوقت لنبذ الأفكار الخاطئة عن الإسلام والمسلمين!!

نشرت مجلة (الحقيقة الواضحة) - وهي مجلة مسيحية تصدر عن أشهر الجماعات المسيحية في أمريكا ، وتُطبع منها شهرياً أكثر من خمسة ملايين نسخة توزع في كافة أنحاء العالم - نشرت مقالاً حول الإسلام كانت قد نشرته قبل خمسة أعوام ، وأعادته قبل عامين ونصف ، ثم أعادت مؤخراً نشره منقحاً مضافاً إليه معلومات وحقائق عن الدين الإسلامي الحنيف ، وقالت عنه : إنه أصبح قوة فعالة في العالم ، وإنه ينتشر انتشاراً سريعاً وذاتياً ، حيث يزداد عدد من يعتنقونه يومياً في أنحاء المعمورة . فعلى سبيل المثال يُوجد مسلم واحد أو اثنان من بين كل خمسة أسخاص أو ستة ، كما أن عدد المسلمين يربو الآن على (المليار) مسلم ، مُوزَّعين على خمسة وسبعين قطراً من أقطار العالم .

\* وركزت تلك المجلة على نقطة انتشار الدين الإسلامي، فأقرت أنه ينتشر انتشاراً يفوق انتشار المسيحية في الأقطار الإفريقية فيما وراء الصحراء بنسبة عشرة أضعاف.

\* ومضت المجلة قائلة : إنه قد حان الوقت لغير المسلمين في جميع أنحاء العالم أن يطرحوا جانباً الخرافات وينبذوا الأفكار الخاطئة التي حملوها سابقاً عن الدين الإسلامي الذي لم يعد مجرد مبادئ وأفكار وعقائد روحية فحسب ، بل غدا بالإضافة إلى ذلك قوة سياسية وثقافية واجتماعية لها وزنها الذي لا يمكن غض النظر عنه في تسيير مقادير وأمور العالم حاضراً ومستقبلاً!!

\* وأضافت المجلة قائلة : إن الإسلام بالنسبة لمعتنقيه في جميع أنحاء العالم إنما هو نظام حياة يومية كاملة لا تتجزأ ، بينما نرى المسيحيين لا يعرفون الطريق إلى كنائسهم للتعبد فيها إلا أيام الأحد ، ذلك لفترة وجيزة في نفس اليوم ، لكن الوضع مختلف بالنسبة للمسلمين الذين هم على اتصال روحى دائم بالخالق الأعلى يومياً ، من خلال أداء فرائض الصلوات الخمس اليومية ، وصلاة الجمعة

التي تُعتبر مؤتمراً أسبوعياً لمسلمي العالم يجتمعون فيه للصلاة وتبادل الآراء حول ما يهمهم في حياتهم اليومية من قريب أو بعيد وفي كافة شئونهم حتى السياسية .

\*\* وأشادت المجلة بالإسلام وبمبادئه وبأنظمته الدينية التشريعية ، وكيف أن المجريمة في العالم الإسلامي أقلُّ منها بكثير مما هو عليه الحال في العالم الغربي ، وكذلك الأمراض الاجتماعية التي غدا الغرب يعاني منها بشكل ملحوظ ، بحيث أصبحت تهدده بالانحلال والتفسخ ، كالمسكرات والمشروبات الرُّوحية بأنواعها وتعاطى المخدرات ، برغم محاولات وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الوضعية وإنفاق مبالغ هائلة لهذا الغرض ، في حين نرى العكس تماماً بالنسبة للعالم الإسلامي ، حيث إن الإسلام قد سبق المشرعين الغربيين منذ القرن السابع المبلادي عندما جاءت التشريعات والأنظمة والقوانين الإسلامية السماوية بالحلول الناجعة لمثل تلك الأمراض ونجحت فيها .

وفى نهاية المقال ذكرت المجلة حقيقة واضحة يتجاهلها المسيحيون ورجال الدين المسيحي والكنيسة بمؤسساتها وتنظيماتها ، وهي أن العهد الجديد وإن كان قد تمُّ وأكملَ وضِعُه قبل ميلاد الرسول الكريم العظيم محمد ﷺ بخمسة قرون زمنية ، إلا أنه لم يهمل الإشارة إلى نبي الإسلام ، وهو ما يفسِّره المتشددون من علماء الدين المسيحي بأنه يوم القيامة ، بينما واقع الحقائق يؤكد على تلاقي المسيحية مع الإسلام من خلال لفظة ملكوت السموات والمراد بها حقيقة نبي الإسلام ، ففي إنجيل متى : « وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلاً : توبوا ؛ لأنه قد اقترب ملكوت السموات » ، وجاء تفسير الكلمة في الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى عندما ضرب مثل لملكوت السموات هو نفسه ورد في القرآن كتاب المسلمين المقدس ، فقد جاء في متى : « يشبه ملكوت السموات حبة خردل ، أخذها إنسان وزرعها في حقله . وهي أصغر جميع البذور . ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها » وفي إنجيل يوحنا عبارة ( مبارك الآتي باسم الرب ) وعلى مذهبنا نحن الأرثوذكسيين نؤمن بأن الله هو المسيح أو المسيح هو الله ، بينما نصُّ الإنجيل أن هذا الآتي ليس هو الله وبالتالي ليس هو المسيح ، ونظن دون تزمَّت أنه الرجل الذي غدت بذرته أمة عظيمة توازى أكثر من ربع سكان العالم »!!

## القسيس يبكى قائلاً: لماذا حجبتُم عنَّا هذا الدين ؟!

لا عجب أن تكشف الكنيسة الأم لحكومة جنوب إفريقيا عن وجهها الكالح وعدائها السافر للإسلام والمسلمين عندما تزعم أن الإسلام دين باطل ، وهو خطر على جمهورية جنوب إفريقيا ، وإفريقيا ، والعالم كله .

\*\* أما ادعاؤهم أن الإسلام دين باطل فقول بلا دليل وكذب مَحْض ، ومن السهل أن يلقى المرء الكلام على عواهنه بلا دليل ولا أثارة من علم .. فليأتوا بالدليل ، وأنا \_ على ضعفى \_ أصعقهم بالحجة والبرهان على افترائهم .

وتوضيح الواضح إشكال .. وليس يصح في الأذهان شئ إذا قيل : هذا النهار في رابعته بحاجة إلى دليل .. فليقيموا أدلتهم على بطلان الإسلام .. ولنتناقش .. ولنتحاور .. ثم نبتهل إلى الله أن يجعل لعنته على الكاذبين .

\*\* أما قولهم : ( إن الإسلام خطر عليهم وعلى العالم أجمع ) ، فهذه كلمة حق أُريد بها باطل .. أو هو باطل مُلبَّس بالحق .

والذى أعنيه أن الإسلام (خطر) فعلاً .. ولكن على مَنْ ؟ على أمثال ما كان لديهم من حكومات عنصرية تفرق بين (الأبيض) و (الأسود)حتى في المدافن . الإسلام خطر على الظلم والظلمة والمتاجرين بالإنسان والإنسانية ، من يجعلون الحرية سلعة تُباع وتشترى ، ويستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً.

فيما عدا هذا فالإسلام ( خير ) كله ، و ( نفع ) و ( كرامة ) للإنسانية معاء .

\* والقساوسة الذين رفعوا عن أعينهم غشاوة التعصب يُقرُّون بهذا ، ولن أذهب بعيداً ، ولكنى معى اعتراف أحد القساوسة التابعين لحكومة جنوب إفريقيا . قال أحد قساوسة جنوب إفريقيا لأحد مندوبي مجلة الاعتصام المصرية المبتعث هناك لزيارة المركز الإسلامي : « أنا قَسُّ من رجال الدين المسيحي ، أحمل اسماً

مسيحياً ، وهذا الاسم لا يعنيكم ، ولن أقوله ، ولكن أقول : بالرغم من أننى دُربت على نشر المسيحية ودرست تعاليمها في جامعات بريطانيا ، وأعددت لأكون حامل راية للمسيحية وداعية لها ، إلا أننى لم أشعر بأن المسيحية استطاعت أن تجيب على تساؤلاتى ، لأنها مرتبكة في جسمى ، وقد فكرت في التخلص من المسيحية السوداء التي لا تعترف بآدميتنا ، والتي جاءتنا بالإنجيل في يد وبالعبودية في اليد الأخرى ، وجاءنا أدعياؤها بالإنجيل في يد وبزجاجة الخمر في اليد الأخرى »! الأخرى ، وجاءنا أدعياؤها بالإنجيل في يد وبزجاجة الخمر في اليد الأسود ، والغني ثم أضاف قائلاً: « لقد رأيتكم تصلون ، فإذا بالأبيض بجانب الأسود ، والغني بجانب الفقير ، والمتعلم بجانب الجاهل ، لهذا أقول صراحة : إن الإفريقي ليس بحاجة إلى المسيحية .. إنه في حاجة إلى هذا الدين العظيم .. دين الإسلام »!!

وبعد أن اغرورقت عيناه بالدموع وبكى قال : « لماذا حجبتم عنًا هذا الدين ؟ أنيروا لنا الطريق ، فإن مبادئ هذا الدين هى التى يمكن أن تنقذ العالم مما هو مقبل عليه من فوضى ودمار ... »!!

\* هذا القسيس قال كلمة حق .. وامتنع عن ذكر اسمه خوف بطشهم !! \* ولا أدرى أين الخطر ؟! أفى مصادرة حقوق الإنسان التي أبسطها الجهر برأيه ، أم في حرية الإسلام وكرامة المرء في ظلها ؟!

لا يسعني إلا أن أردد قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ قَدْ بَدَتِ البَغْضاءُ مِنْ أَفُواهِهُمْ وَمَا تُخْفَى صُدُورُهُم أَكْبُرُ ﴾ وما تُخْفَى صُدُورُهُم أَكْبُرُ ﴾

إن الافتراء الذي تزعمته الكنيسة الأم بدولة جنوب أفريقيا بوازع من الحكومة العنصرية التي دمَّر الله عليها ،كان مقدمة لدعوة نصارى مصر والشرق إلى خيانة عالمهم الإسلامي ، وأقول هذا التعبير : عالمهم الإسلامي ، لأنهم نسيج منه ، وقطعة فيه ، وترس دوار يفهم جيداً أن الإسلام الواعي والمسلم الصدوق يفهمان أن المسيحي عندنا أعقل من أن يستجيب لدعوات الخيانة ، وأوعي من التردى في مستنقعات الضغائن الخسيسة ، وصدق الله العظيم : ﴿ وترَى كثيراً منهم يُسارِعُونَ مستنقعات الضغائن الخسيسة ، وصدق الله العظيم : ﴿ وترَى كثيراً منهم يُسارِعُونَ في الاثم والعُدوان وأكلهم السَّحْت لَبئس ما كانوا يَعْملُونَ \* لولا يَنْهاهُم الرَّبانيُونَ والأحْبارُ عَنْ قَوْلهم الإثْمَ وأكلهم السَّحْت لَبئسَ ما كانوا يَعْملُونَ \* لولا يَنْهاهم الرَّبانيُونَ .

(المائدة: ۲۲، ۳۳)

## نصراني أثيوبي يرأس « الإنترآيد » .. ماذا وراءه ؟!

بدأت المؤسسات واللجان الغربية المخصصة لأعمال الإغاثة الصحية العالمية إعداد برامج موسعة لاحتواء الأفغان والسيطرة على أفكارهم وبث السموم لزعزعة الأفغان عن دينهم ، مستغلين فرصة الفقر والعوز والحاجة والتشرد .

\* ( الإنترآيد ) منظمة كنسية تابعة للكنيسة الكبرى بنيويورك ، وتعمل بالتعاون مع الكنيسة النرويجية والكنيسة الباكستانية .. وجميع الإداريين والمشرفين عليها من النصاري الباكستانيين ، ويرأس المنظمة كلها نصراني أثيوبي الأصل ، يعمل بكل نشاط لخدمة أغراض التنصير علانية . وهو شئ لا يحزننا .. بل يسعدنا عودة العالم للأخلاق .. ولكن يحزننا استغلال الحاجة الإنسانية والتستر بالدين لأهداف أخرى !!

\* والإنترآيد تقدم الدعم الآن لعشر مدارس أفغانية ، كما تقوم بفتح المدارس التدريبية على مهن النجارة والخياطة والتطريز .

والغريب أنه في تقرير سرى وقع بيديٌّ تأكد فشل ( الإنترآيد ) فشلاًّ ذريعاً في كثير من المدارس التي مخت سيطرتها ، وذلك لأن النسبة الإيجابية في التنصير ضعيفة للغاية ، ولتدخلها المكشوف والتنصير العلني داخل أفغانستان ، الذي يصطدم بفطرة هذا الشعب المسلم ، مما جعل المنظمة المسيحية العالمية ( I. S. R ) تتدخل لتنقذ الموقف والسمعة المسيحية التي تدهورت باستغلال أعمال الإغاثة في التنصير علانية !! فأخذت هي تلك المدارس وتحملت سائر التكاليف ؛ لأنها تستخدم أسلوباً أكثر حنَّكةً ودهاءً ، وهو ( التنصير على المدى الطويل ) .

وكان هناك ١٢٠ مدرسة ابتدائية أفغانية لا بجد من ينفق عليها أو يدير شئونها ، فتقدمت المنظمة للإشراف عليها وتزويدها بالمناهج والمدرسين . http://kotob.has.it مع هذا الجهد المدروس لتنصير المسلمين تم إنشاء المركز البلجيكي لتدريس اللغة الإنجليزية مجاناً للمهاجرين الأفغان .. وللمهاجرين الأفغان فقط .

وتبدو أعمال التنصير في هذا المركز أشد وضوحاً من الشمس ،كما يعمل على تشجيع الفتيات المسلمات الأفغانيات على التبرج والتخلى عن الزى الإسلامي ، وإهدائهن ملابس ثمينة وفخيمة ومغرية الألوان والنقوش ، تمثل أحدث صيحات ( الموضة الغربية ) .

وقد وقع فى يدى كتاب وضع لتدريسه لأطفال المسلمين ،كله قصص إباحية ، إما على لسان الطفل أو الحيوان ، مدعوماً بصور تمثيلية لأهمية القبلات والأحضان بين الطفل والطفلة ، علاوة على صور الكنائس والصلبان والأبواب الكنسية المزخرفة .

\*\* إن هذه المأساة التي يعيشها المسلمون الأفغان يُسأل عنها حكام المسلمين والمنظمات الإسلامية ، وكل مسلم ثرى يستطيع أن ينقذ طفلاً مسلماً أو فقيرة مسلمة من براثن التنصير ، الذي يرتكز على استغلال الظروف .. لا أكثر .

وبكل أسف .. هناك من المسيحيين من يعمل بعصبية تدعو لنبذ الصداقة والمودة بين المسيحيين والمسلمين في مقابل مجازفة غالباً لا تأتى بخير وهي عمليات التنصير التي يسمونها تبشيراً .. ويعترف بهذه الروح صريحة الدكتور (و. ب. سيجابات) في كتاب له بعنوان (تبشيرنا في أندونيسيا اليوم)، فهو يقول فيما قال : «كثيراً ما تنعمت أندونيسيا - التي تُسمى جزائرها بجزائر الملوك - ومسيحيوها بروح الألفة والأخوة تربط بينهم وبين المسلمين! لكنهم بالرغم من ذلك يعيشون معيشة محزنة لأن هذا الوئام يشل قواهم، ويخدع أنظارهم، فلا يؤدون واجبهم التبشيري بخاه إخوانهم المسلمين! فنأمل أن تتمكن كنائس البروتستانت في جزائر الملوك من التغلب على جميع المصاعب المرة التي لا بد أن يلاقوها في ميدان التبشير».

فالرجل ينادى صراحة بحرب ضروس تأكل الأخضر واليابس ، مع أن الأمر القائم وهو واضح في اعترافه : مودة ورحمة وائتلاف بين المسيحي والمسلم !!

وأتساءل : لمن يعمل هذا ؟ ولمصلحة من ؟!!

نحن المسلمين نكفل حرية التدين للجميع بلا إزعاج ، ولكن هناك من يزعجه أن تكون حراً في دينك .. وهو شيء مبغوض وغير مرغوب حتى لو كان من مسلم ، فمن يقرأ القرآن الكريم بفهم يرى قول الله عز وجل : ﴿ ولا يَوْالُونَ مُخْتَلَفِينَ إِلاً مَنْ رَحمَ رَبُك ولذلك خَلَقَهُم ﴾ .

ويقرأ قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾ . ( الكهف : ٢٩ )

ويقرأ قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّكَ لا تَهْدى مَنْ أَحْبَبَتَ ﴾ . (القصص : ٥٦)

وقوله تعالى : ﴿ لستَ عليهم بمُصيْطُو ﴾ . (الغاشية : ٢٢)

ويقرأ قوله تعالى : ﴿ وَلِيَعْلَمَ الّذين أُوتُوا العِلْمَ أَنَّه الحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهُ فَتُخْبِتَ لِه قُلُوبُهِم وَإِنَّ اللهَ لَهَادِ الّذين ءامنُوا إلى صراط مُسْتَقيم \* ولا يَزالُ الّذين كَفُرُوا في مِرْيةٍ منهُ حتَّى تَأْتِيَهُمُ الساعةُ بَغْتَةُ أُو يَأْتِيَهُم عَذَابُ يوم عَقيم \* السملك يَومئذ لله يَحْكُمُ بينهُم فالذين ءامنُوا وعَملُوا الصّالحاتِ في جنَّاتِ النَّعيمِ \* والذين كَفُرُوا وكذَّبُوا بآياتِنا فأولئكَ لهُم عَذَابٌ مُهينٌ ﴾ . (الحج : ١٥ - ٧٥)

فتاة تطلب منى أن « أبارك » لها فوز « الزمالك » على « الأهلى » !!

# على عتبات أمور اجتماعية

يبدو أن ( التفاهة ) هي ( البضاعة الرابحة ) ببلادنا هذه الأيام !! لقد ذُهلتُ .. إى والله ذُهلت من قارئة لي \_ على حدَّ قولها من أقلَّ من عام فقط \_ كانت تتصل بي لتسأل في أمور هامة حتى حسبتها إنسانة عاقلة ، فإذا بها تفاجئني ذات يوم بقولها : ألا تبارك لي ؟! قلت لها : مليون مبارك لك .. لكن علام ؟ قالت : على فوز (الزمالك) على (الأهلي) ، فأنا (زملكاوية) أصيلة !!

إى والله فُوجئت واندهشت ، لأن الفتاة وبالذات المتعلمة الجامعية أو حتى نصف الجامعية المفروض أن العلم أنضجها وأن الوعى ارتفع منسوبه عندها!!

ولكن يبدو أن الإعلام نجح في قلب موازين البطولة . فلاعب الكرة هو البطل .. والممثلة هي الأسوة .. والماقصة امرأة تقدمية يجب أن نقلدها!!

\* أبشروا يا مسلمون .. فالزمالك فاز على الأهلى فى موقعة (حطين) واستطاع استرداد (المسجد الأقصى) \_ بحمد الله \_ دون إراقة دماء أو حتى مؤتمرات أو مفاوضات!!

أبشروا يا أمهات الشهداء بفلسطين وأفغانستان والفلبين وإريتريا ، وكل مكان يُذبح فيه المسلمون .. استبشروا فبعض اللاعبين الأبطال الغيورين خلعوا ( بنطلوناتهم ) وأخذوا يجرون ويلهثون وراء ( كرة مستديرة ) .. وأخيراً حققوا الكرامة للإنسان المسلم ، وحقنوا دماء المسلمين ، وحفظوا أعراض البنات المسلمات ، وردوا على الإهانات وانتهاك الأعراض الذي يتعرض لها أبناء وبنات المسلمين ، في أماكن كثيرة من هذا العالم المسكين !!

\* أنا لست ضد الرياضة ، لكننى ضد ( التفاهة ) ، وضد ( قلة الوعى ) !! فأن يكون الإنسان رياضياً فهو لصحته وقوة جسمه .. ولقد كنت أحد الرياضيين من قبل ، بل لعبت لناد كبير .. لكن ( الرياضة ) ليست ( رأس الأمر ) .. ولو توقف جهاز التليفزيون عن نقل المباريات بصخبها وألفاظ السوقة القبيحة التي تُردد أثناءها ما حدث شئ ، ولن تخر السماء على الأرض . بل لو لم نلعب تلك الكرة أصلا ، أو لم يخترعها الصينيون أو الإنجليز على خلاف في الرأى فيمن أوجدها ، أقول إن لم يخترع الكرة أحد ما نقص شئ في هذه الدنيا !!

\*\* وأنا لا أعنى حادثة بعينها ، فهذه الفتاة مجرد (عينة ) من شرائح كثيرة في مجتمعاتنا أصبحت ( التفاهات )أو ( ذيول الأمور ) هي ( الرؤوس ) وهي (الأولويات ) عندها !! والذي ضايقني هو حزن الفتاة لأنني وبُّختُها .. وقديماً قال أجدادنا : « هنيئاً لمن أبكاني اليوم وأضحكني أمام الله وأمام الناس » .

\*\* وإن كان العاقلون من الرجال والنساء يعجبون لعصبية (التافهين) لناد بعينه لدرجة البكاء أو العراك ؛ فإن ( العجب ) ينقلب إلى ( دهشة محيرة ) إذا كانت ( العصبية ) تلك تصدر من ( فتاة ) لا من ( فتى ) ، فهناك أمور على خطعها إذا صدرت من رجال لا يلامون عليها ، وإن كان يجب اللوم على سائر الأخطاء والتفاهات ، أما إن صدرت من فتاة فتكون موضع الانتقاد الرهيب ، لكن يبدو أن فتاة اليوم تريد المساواة بالرجل ، حتى في ( التفاهات ) وحتى في ( الأخطاء ) !! فتاة اليوم تريد المساواة بالرجل ، حتى المجلات ردّت على رسالة قارئة لها ، أرسلت إليهم تريد حلاً لمشكلتها ، ومشكلتها أنها تريد الجلوس مع ( اللاعب ... ) بعينه .. وهو لاعب مشهور ومحبوب .. وظننت أن القائم على الباب رجل يخشى الله ويفهم في أمور التوجيه والتربية والتوعية ، أو على الأقل يحترم قلمه أو يحترم حتى وعي الناس ، فإذا به يقول لها : وما المشكلة ؟ إن حل مشكلتك سهل .. توجهي للنادى الفلاني واسألي عن مواعيد مجيئه للتدريب أو الترفيه ، وقابليه ، وهو بالقطع سيرحب بك !!

بالطبع سيرحب بها حاصة أن أغلبهم \_ بالذات هذه الأيام \_ فضائحهم أصبحت على صفحات الجرائد !!

#ttp://kotob.has.it أكرر .. لست ضد الرياضة ولا الرياضيين ، فقد كنت ( جنرالاً ) بصدر

شبابى ، أعنى (كابتن فريق) ، وحتى لا يقول أحد : (إنه متزمت أو معقد) ، أطمئنكم بأننى ما زلت أمارس الرياضة وبالذات (كرة القدم) ، ولى (تلامذة) منهم من اشتهر اسمه حتى فى منتخبنا القومى .. وفى ناد عريق ، كما أننى رجل يحب الفكاهة والدعابة والبسمة إلى حدَّ اختراع النكتة .. لكننى ما نقدت الفتاة إلا لجديتها غير العادية وغير اللائقة فى أمر التعصب الكروى !!

وما زلت مصراً على أن الذى ( يحزن ) أو ( يفرح ) من المشاهدين لهزيمة ناد أو انتصار آخر ، هو إنسان بينه وبين ( الوعى ) مليون ميل . أما إن كان الأمر يصدر عن ( فتاة ) فلا شك أنها ستُعلَّم أبناءها ( الخواء ) و ( الفراغ ) مهما بلغوا في المستويات المظهرية !!

وأخيراً .. ( العقل نعمة كبرى ) .. فمَنْ يعقل ؟!

وتكون (الطامة الكبرى) يوم تطلب (فتاة مسلمة) ـ تدعى الالتزام وتلبس الحجاب الأمريكانى ـ أن تجالس لاعب كرة مفتونة به ، وتكون هذه هى مشكلتها أو أمنيتها !! أعزكم الله أيها العلماء والمفكرون والأساتذة والدكاترة .. فليس فيكم من أحبته لا بالحرام ولا بالحلال (وزة) ، أو تمنّت الجلوس معه (بطة) ، أو ماتت في (علمه وفكره) من من مات منتحراً على (حُلم) ، ولا شهق فرحاً وطرباً (لأفكاره) من شهقن وطربن لمرأى (باتشان) !!

وحتى لا يقول (غبى) : إنه ( يحسد هؤلاء ) لأن لهم ( معجبات ) ، فلله الحمد لنا ( معجبات ) لكن في الحق ، ولنا محبون ومُحبَّات ولكن ( في الله ) وليس في الحرام .. ومع التقدير والاحترام وحسن المسلك والوعى لحدود العلاقات . وأنا أحب كل خلَّق الله ، لكنني أحتقر ( التافهين والتافهات ) ، كما أننى أبغض المتعصبين والمتعصبات ، على أي مستوى من المستويات !!

\* وأخيراً أقول للشباب : مارسوا الرياضة .. لكن لا تتعصبوا لها .. واعلموا أنها ( وسيلة ) وليست ( هدفاً ) أو ( غاية ) . وأقول أيضاً للبنات والفتيات : مارسن الرياضة .. ولكن في احتشام وبُعد عن أعين الرجال وشهوات الذئاب ، فقد كانت السيدة المحترمة الجليلة أمنا وأم المؤمنين (عائشة بنت الصديق أبي بكر) رضوان الله

عليهما تسابق رسول الله على أماكن آمنة من المتلصّصين أو المتفرجين ، أو فى أوقات ينفرد كلاهما بالآخر ، وكان على ( الرحمة المهداة ) يسابقها ، فكان يسبقها أحياناً وتسبقه أحياناً ، وذات يوم سبقته ثم عاد فى يوم ثان وسبقها ، فقال لها مبتسماً باشاً : « هذه بتلك » أى : (واحدة بواحدة) ، أو بلغتنا الكروية (واحد .. واحد) أو (تعادل) حتى لا أتهم بأننى غير فقيه فى المصطلحات الكروية .

وأقول لقارئتى : لو صحَّ أنك اتخذتينى أستاذاً لك ماحزنت منى ، فقد قال موسى بكل أدب وإجلال لمن سيُعلَّمه : ﴿ هَلْ أَتَبِعُكَ على أَنْ تُعلَّمن مِمَّا عُلَّمْتَ رُشُدا ﴾ رُشْدا ﴾

وقال الشاعر :

قُمْ للمُعلِّمِ وَفِّه التَّبْجيلا كمادَ المعلِّمُ أَنْ يَكُونَ رسُولا

احذرى ثم احذرى أن تقلدى الرجال أو أن تتشبهى بالفتيان.. ثم احذرى من ( الفراغ العقلى والنفسى والروحى ) ، فالعقل والنفس والروح كالزجاجة إن لم تملئيها بشئ حق امتلأت بالهواء .. باللاشئ .. بالباطل !!

وعلى الفتاة أن تتقى مواضع التُّهم صيانةً لقلوب الناس عن إساءة الظن بها ، فمن وضع نفسه موضع الشبهات فلا يلومنَّ إلا نفسه .

وأخيراً أقول لتلميذتي :

لِمَ خُلقُوا لَما غَفَلُوا ونامُوا ؟ عيونُ قُلوبِهم ساحُوا وهامُوا وسيبخ وأهدوال عظامُ فصلُوا مِنْ مَخافته وصَامُوا كأهلِ الكهف أيقاظ نيامُ

أمّا والله لو عَلمَ الأنامُ لقد خُلقُ واليوم لو رأتهُ مَماتٌ ثمَّ حَسْرٌ ثم نَسْرٌ مَم نَسْرٌ ليوم الحشر قد عَملت أناسٌ ونحن إذا أمرنا أو نهينا

أتمنى أن تصححى مسيرتك وفكرك ، وتكونى من الأيقاظ الواعين ، فشئ من الوعى ينير الطريق لمزيد من الوعى ، ثم الوعى الكامل الذي يوصل المرء للإيمان

### فما رأيكم بهذا « الخَاتَمِ » ؟!

#### (1)

عدة رسائل أتتنى من قراء وقارئات محمل بعض القصص والحوادث التي تدل على أن ( التشاؤم ) حقيقة ، وأنهم من المتشائمين .

- \* منهم مَنْ يقول إن ( فولتير ) \_ أديب فرنسا الكبير \_ خسر في بورصة الأوراق المالية مليوناً من الفرنكات ومات بأزمة قلبية ، حتى اعتبروه رمزاً للتشاؤم ، وبالذات بعدما أفلس بعض ناشرى كتبه ، وقتل أحدُ ناشرى كتبه على يد سيدة وهي تسرق كتاباً من مطبعته !!
- \* منهم من تقول بأنها قرأت أن شاعراً صينياً كان يتشاءم من رؤية القمر ، حتى مات بسببه ؛ عندما استقل زورقاً في ليلة مقمرة ، وأراد تغطية صورة القمر المنعكسة بصفحة الماء بيده ، فانحنى فسقط وغرق لأنه لا يعرف العوم !!
- \* وباقى ما جاءنى من القصص لا يعوّل عليه ولا يستحق الرد .. أما هذا فأقول : إن الناشرين الذين أفلسوا : هل أفلسوا لأنهم يطبعون كتب ( فولتير ) فقط ؟! ثم أليس هناك أسباب أخرى للإفلاس ؟!

وعموماً ما زالت كتب ( فولتير ) تُطبع وتُنشر ، ويُعاد طبعها ، ويُثْرَى من ورائها كثيرون .

\* أما هـذا الذي غرق فإنه ما غرق لرؤيته القـمـر إنما غرق لأنه لا يعـرف السباحة ، ولو كان يعرفها ما غرق ، ولو رأى ألف قمر ، إلا أن يكون لله إرادة !!

\*\* وأقول لكل من يؤمن بهذه الخرافات : حدث ما هو أعجب .. فقد حمل بخم غربي مشهور يُسمى ( فالنتينو ) خاتماً أعجبه بعدما اشتراه من تاجر ، حذّره

بأن هذا الخاتم (شؤم) ، وبعدها سقط فيلمه الأول ومات بعدها بأيام . واشترت الخاتم مطربة مرضت بعدها بمرض حيّر الأطباء ، فأخذ الخاتم موسيقى فى فرقتها فمات إثر حادث أليم .. وحصل على الخاتم رجل وضعه فى خزانة خاصة ولكن لصا سرقه ، فاكتشف الرجل أمره وطارده ، وطاردته الشرطة ، حتى مات الرجل أثناء المطاردة وعُثر معه على ( الخاتم ) ليودع أحد البنوك !!

فما رأيكم في هذا ( الخاتم ) ؟!

الحق أن المسألة كلها (قضاء وقدر) ، و (فتنة) .. وأنا واثق أن هذا (الخاتم) لم يؤثر شيئاً في البنك الذي يحتفظ به ، اللهم إلا أن تخربه أموال الربا بافتراض أن القصة صحيحة .

(Y)

\*\* إن الغرب سقط في (حماة التشاؤم) وأصبح يفسر كل ( الأحداث المؤلمة ) به ، نتيجة أمرين :

الأول : عدم ( صحة ) الإيمان بالله عندهم ، أو انتفاؤه أصلاً .

والثانى: لشيوع الفلسفات التشاؤمية حتى قال الفيلسوف الشهير (شوبنهور): « إن من واجبنا ألا نطرب ونفرح ، بل أن ننعى وننوح على وجود العالم الذى يفضل عدمه \_ بكثير \_ وجوده » .

\*\* بل من فلاسفتهم ، أو بالمعنى الأدق الأصح ( متفلسفيهم ) ، مَن كان يصرخ فيهم بأن ( الحياة هي الوهم الأليم ) ، أو أن ( التشاؤم هو صفة الوجود وجوهر الحياة ) ، أو أن ( التشاؤم والألم يستغرقان كل شئ ، ولا خلاص منهما ) !!

\*\* ومثل هذه الأقوال والفلسفات التشاؤمية التي تترسب في مشاعرهم ووجدانهم ، تطفو إلى العقل واللسان ساعة حادث أو في موقف (شدة) ، مع أن علماء النفس يقررون أن الإنسان بفعل انجاهه التشاؤمي قد يقع في متاعب هي أشد وَقُعا وأثراً على نفسه وأعصابه من وقع الكوارث والمآسى .

\*\* لهذا اعتبر الإسلام ( التفاؤل ) من تمام ( الصحة النفسية ) و ( العقلية ) و ( الوجدانية ) و ( الروحية ) و ( العاطفية ) للإنسان ، ومن ثُمَّ شاع في القرآن الكريم الحديث المطوَّل عن نعم الله تعالى على عباده ودعوتهم صراحة أو ضمناً للاستمتاع بها .

وَازَى ذلك دعوة الرسول العظيم محمد الله إلى التفاؤل وتبشير الناس دائماً ، فكان يقول : « بشروا ولا تُنفّروا » ، كما روى ابن ماجه فى سننه « أن الرسول على كان يعجبه الفألُ الحسن ويكره الطّيرة ) والطيرة : هى التشاؤم ، من تطيير الطير فيتجه يساراً .

\* كما نرى في سننه ﷺ أنه نفي أصل ( التشاؤم ) في الأشياء التي كان العرب يعتقدون فيها قبل الإسلام مثل ( الطيرة ) و ( الهامة ) .

وأقول أخيراً في هذه القضية : الأمور تجرى بمقادير ، وسوء الظن مَجْلبة للشر ، والله تعالى يقول : ﴿ اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظنِّ إِنَّ بعضَ الظنِّ إِنْهُ ﴾

( الحجرات : ١٢ )

والتشاؤم إثم ، والمتشائم آثم ، فَظُنَّ خيراً بالله ، وبعباد الله ، وبمخلوقات الله ، وصدق ربَّنا في الحديث القدسي : « أنا عند ظنَّ عبدي بي » .

### تفاءلوا ..

« تفاءلوا .. ولا تشاءموا » ..

كلمتان إحداهما أمر والأخرى نَهْى . وليست المسألة فى هاتين الكلمتين مجرد الأمر والنهى ، إنما هى (قانون حياة ) ، ومنهج مضمون للنجاح والسداد بها ، وقليل من يعلم أنها من أقوال رسول الله ﷺ ، مُعلَّم البشرية وقائد سفينة النجاة .

والتفاؤل يبعث في النفس طاقات هائلةً ، ويُربّى الشخصية القوية والإرادة الفتية ، ويُنشئ العزيمة الصادقة والمرونة الناصّجة .. فالتفاؤل باختصار هو ( الأمل ) .

شىء جميل للغاية أن تنتظر الفرج مع إشراقة كلّ شمس وأن تودعها ببسمة رضا ويقين قلب بأن لله فى كلّ نفس ألف فرج .. شئ رائع أن تبتسم فى وجه أخيك متفائلاً بلُقياه ، تشعر بالرّى معه وإن كنت ظمآناً ، أو تطمئنه باقتراب المطر إن كان صادياً ..

وأنا مؤمن بأن الإنسان لا يكون سعيداً في هذه الدنيا إلا بقدر ما له فيها من تفاؤل وآمال وأحلام .

مَنْ رَامَ وَصْلَ الشمسِ حَاكَ خُيوطَها سبب إلى آمالِـ ه وتَعلُّـ قيا

صاحب التفاؤل صاحب أمل كبير .. وصاحب الأمل الكبير دائماً عالى الهمة ، دءوب العمل ، كثير البذل ، سريع التضحية .

صاحب التفاؤل لا ينسحب من الميدان بسهولة ، أو لا ينسحب بتَّة .. فهو يعلم أن الأيام دُول ، وأن هزيمته في ميدان يقابلها انتصارات في ميادين ، وأنَّ دون الشَّهد إبر النحل ، وأنَّ تحقُّق الأمل قرين الصبر .

المتفائل يُعلِّق بالثريا آماله وينالها ، ويربط بالجوزاء أطماعه ويسترخص العناء دونها ، ويقبل على الدنيا بكل البِشر يفجر ينابيعها ويستثير كنوزها ، ويخطب الحسناء ويمنحها مهرها .

على قَدْر أهْلِ العَزْمِ تأتى العَزائم وتأتى على قَدْرِ الكرامِ المكارمُ وتَعْفُمُ في عَيْنِ العَظيمِ العَظائمُ وتَعْفُمُ في عَيْنِ العَظيمِ العَظائمُ

ثق دائماً بأن بعد الترحال حلاً .. وأن بعد العُسر يُسراً .. ثم بعد العُسر يُسراً .. فعد العُسر يُسراً .. فتفاءل دائماً ، فالتفاؤل هو الخَيط الخفي الذي يدفعك للسعادة دَفْعاً ، أو يسوقها هي إليك سَوْقاً .

وتذكَّر قـول النبي ﷺ : « ما اجتمع الرجـاء والخوف في قلب عبـد مؤمن إلا أعطاه الله ما يرجوه وآمنه مما يخاف » .

### و .. لا تَشاءمُـوا ..

الذى يريد الحياة صفُّواً لا يمازجه كَدَر ، وسُروراً لا يخالطه حزن ، وهناءً دائماً غير منقطع ، فَلْ يَخْتَرْ له دنيا أخرى أو ليذهب لكوكب آخر إن استطاع !! إذ لا بدَّ من هذا وذاك .

صَفْواً مِنَ الأقْدارِ والأكْدارِ مُتطلبٌ في الماء جَدْوةَ نار

طُبِعْتَ على كَـدَرِ وأنتَ تُريدُها ومُكلّفُ الأيامِ ضـد طبـاعِهـا

\*\* والمسلم الحق شعاره أمام الحياة وتقلباتها قوله تعالى : ﴿ إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَوْحٌ فَدْ مَسَّ القومَ قَرْحٌ مِثْلُه وتلك الأيامُ نُداولُها بين الناسِ ﴾ ( آل عمران : ١٤٠)

والمسلم الذي يفهم هذا لا يعيش أيامه متشائماً ، إنما يمضى قُدُماً في الحياة تدفعه حرارة الرجاء وتجذبه حلاوة الأمل ..

أما المتشائم فما أخسره وما أبخس حظه ، فهو متبرم ضجر ، وسئم ملُول ، يعشق الأحزان ، ويعرف عن الخسارة أكثر مما يعرف عن الربح ، ويرى الفشل دائماً محيطاً به ، ويلبس فوق عينيه منظاراً أسود يرى به كل شيء أسود ..

العسل في فمه أمرُّ من الصبر .. والحرير في يده دام كالشوك .. والدنيا في ناظريَّه أضيق من سَمَّ الخياط .

\* تعرفت ذات يوم إلى أحدهم .. شاعر متشائم .. أعطاني كراسة مليئة بنظراته وأشعاره .. قرأتُها فأحسستُ باكتئاب شديد !!

قابلته عصر اليوم التالى قائلاً : يا أخى ارفع عن عينيْك هذه النظارة السوداء التي لا ترى شيئاً من خلالها إلا بلون زجاجها القاتم العابس !!

http://kotob.has.it

قال : إن شعاري في الحياة هو قول أبي القاسم الشابي :

جَفَّ سحرُ الحياةِ يا قلبيَ الباكي فهيَّا نُجرِّبُ المَوْتَ هيَّا وقوله:

فى ظلامِ الفناءِ أدفِنُ أيَّامى ولا أستطيعُ حـتَّى بُكاهَا قلت له: يا أخى ..

بُحْ بِشَكْواكَ لا نَحيباً ولكن بسماتٍ مَقْرونة بالغناء

قال : لا شيء في الدنيا يستحق الفرح ولا شيء يجلب السرور ..

يَشْرْبُ الكأسَ ذو الحجَى ويُبقى لغَد في قسرارةِ الكأسِ شَيَّا لم يكن لي غد فأفرغت كأسى ثمَّ حَطَّم تُها على شَفَت يَّا

قلت : يا أخى .. الأنسُ بالله نور ساطع وجنَّة فَيْحاءُ .. ﴿ قُلْ يَا عبادىَ الَّذِينِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الفَسِهِمِ لا تَقْنطُوا مِن رَّحْمةِ اللهِ ﴾ (الزمر: ٥٣)

فالقنوط لا يجتمع مع الإيمان ، وإن كنتَ حزيناً أو قلقاً : ﴿ أَلاَ بِذَكْرِ اللهِ تَطْمَعَنُ القُلُوبُ ﴾ ( الرعد : ٢٨ )

وتركتُ صاحبنا مبتئساً لأنه مُصرِّ على الكفر ، أو على البؤس ، متشائماً من كلّ شيء ، ربما من ذاته ، وانصرفتُ وكلى أمل عريض في الله ، وأمامي رحابة الأماني بأن الغد أفضل من اليوم !!

ومرَّت شهور لم أرَ فيها صاحبنا .. وذات يـوم قال لى أحـدهم : أَلَمْ تسمع ما حدث لفلان ؟.. لا داعى لذكر الاسم .

قلت : خيراً .

قال : وهو يعبر خط سكة حديد قطار حلوان ( مدينة بأطراف القاهرة ) صدمه القطار فقضم رِجْلَيْه ، ولم يجد الأطباء بُدّاً من قطعهما .

قلت مندهشاً : وما زال حياً ؟!

قال : نعم ..

قلت : ألم يشعر بالقطار أو يسمع دوى عجلاته الحديدية ؟!

قال : ساعة القدر يَعمى البصر .. وما أبشع استغراق المرء في الفكر في القَدَر !! قلت : سبحان الله .. إن الذي كان يتوقعه ويظنه وجده .. فَظُنَّ خيراً يا أخيى .

ومن يومها ما وجدت إنساناً يقول لى : انصحنى ، إلا قلت له : ظُنَّ بالله خيراً ، فالله يقول : « أنا عند ظنِّ عبدى بى » .

عزيزى القارئ الحبيب .. هذه القصة ليست من بنات خيالي ، إنها حقيقية وحدثت منذ حوالي عشرين عاماً ، والسعيد من وُعظ واعتبر بغيره .

\* \* \*

### خجلت من نفسى!!

كتبت أكثر من مرة عن ( التفاؤل ) ، و ( التشاؤم ) ، وبيَّنتُ بالحجة والمنطق أن ( التشاؤم ) وهُمَّ ، وأن ( التفاؤل ) حقيقة .

\*\* ولم أتوقع هذا ( الكم الكبير ) من الرسائل و التليفونات التي يمكنني تلخيص آراء أصحابها وصاحباتها في جملة واحدة هي أن ما قرأوه منحهم ( الأمل ) من جديد ، وأجرى دماء الحياة في عروقهم بعد أن توقفت أو كادت !!

\*\* ساعتها شعرت بالخجل من نفسى ، لا لشىء سوى أننى ساءلت ذاتى : إلى هذا الحد الكبير يمكن أن تكون مسئولية الكاتب والمفكّر ؟ إلى حدُّ التغيير الكبير أو الجذرى في الأفكار والمشاعر والمواقف والسلوكيات ؟!

\*\* خجلتُ من نفسى وأنا أُسائلها مرة أخرى : تُرى ما كتبته فأعطى أملاً لآخرين هو فعلاً ما أريده ، أم أنه مجرد تعبير ذاتى تلقائى انعكس منى باعتبار الفريضة اليومية ككاتب لا بد أن يقدم وجبة يومية لقرائه ؟!

\*\* ولكن نفسى طمأنتنى \_ بحمد الله \_ إلى أن ما أكتبه هو صدى لما هو بداخلى وأعماقى وبكل كيانى : فمنذ زمن وأنا أؤمن بأن ما كان من القلب استقر بالقلب ، وما كان من اللسان لم يتجاوز الآذان .

\* ونصيحتى لكل من يُمسك بالقلم ألا يهمس به أو ينطق إلا بالصدق ، وبما يؤمن به من حق ، وإلا فإن كلماته مهما كانت بليغة ستظل مجرد كلمات خاوية من الحياة ، لا تحيى شعوراً ولا تنبّه غافلاً .

#### إنهم يغزون منازلنا وعقولنا .. فماذا أعددنا ؟!

لا شك أن ( المجتمع المسلم ) له طبيعته الخاصة ، وله ( سلوكه المميز ) ، وله قيمه وتقاليده المتسمة بالنظافة والنزاهة ، والمرتكزة على الأخلاق والمثُل !!

\* والغزو الذى قَدَمَ إلينا بالفعل ، كمجتمع مسلم ، يهدف بالدرجة الأولى إلى إنساد هذه القيم وتحَطيم تلك المثل ، والقضاء على العفة والحصانة الأخلاقية .

\* وقد شهد شهر يوليو سنة ١٩٨٩م إطلاق قمر صناعي أوربي ، يبث للعالم العربي الإسلامي إرساله بمعدل ٦ إلى ٩ ساعات يومياً ، وباللغات والبرامج والأفلام والمنوعات الخليعة الناطقة بالإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية . وكل حين تشهد سماؤنا الإسلامية إطلاق أقمار صناعية لأغراض خاصة ، وهي أقمار صناعية (تجارية) تعتمد بالدرجة الأولى على بث كلً ما هو (خليع خارج) ، وهي حسب معلوماتي مدعومة بمخابرات وخبرات أجنبية كل همها هو (غزو) بيوت وعقول المسلمين ، والدخول عليهم بفكر معين إلى ( مجالسهم ) بل و ( مهاجعهم ) !! المسلمين ، والدخول عليهم بفكر معين إلى ( مجالسهم ) بل و ( الغيرة ) دون صوت ، و ( الغزوات الخطيرة ) بلغة ( الحرير والنعومة غير المحسوسة ) ، التي ديركت ( خيولها ) تجاهنا بالفعل ، بل ورابطت في عُقر دارنا ؟!

سيقول البعض : علينا بأجهزة التشويش !!

أقول : وهل سنظل نشوّش على مدار الـ ٢٤ ساعة ؟! ثم هل كل ( البلاد الإسلامية ) لديها القدرة المادية للإنفاق على ( أجهزة التشويش ) !!

\*\* إن ( الخطر ) أكبر مما نتصور .. و ( الأمر ) بحاجة ( لتحرك مسئول واع ) للمواجهة .. ولكن بأسلوب ( منطقى يوافق المستجدات على الساحة ) وبحل ( علمي ) وتقنيات تطابق الإيقاع السريع ..

فهل نحن ( متحركون ) ؟!

\*\* والهجمة الخطيرة على ( الأخلاق ) و ( القيم ) هى هجمة سوف تستأصلهما عند ( المسلم ) وعند ( المسيحى ) .. كما لو كنت فى حرب نارية . فإن القنبلة عندما كانت تهبط فى الإسماعيلية أو السويس أو سيناء لم تكن تقول : ( أنت مسلم فسوف تنجو ) أو ( أنت مسيحى تنحى جانباً فسوف تنجو وأحطم المسلم ) .. إن النار تأكلهما معاً ..

إن الله عز وجل الذى أراد أن يكون الناس شعوباً وقبائل .. وتقدر فى الأقدار اختلاف الناس فى أديانهم وفي مشاربهم ونزعاتهم وميولهم ، وضع ضوابط للجميع بلا استثناء ، وهى ما يسمى ( مكارم الأخلاق ) ، بل إن النبى محمداً للجميع بلا استثناء ، وهى ما يسمى ( مكارم الأخلاق ) ، بل إن النبى محمداً للجميع بل النبير بسالته كلها فى قوله : « إنما بعث فى جماعات تسودها المحبة إلا فى حالة الاتفاق والتراضى على وجود حدود تعتبر مرجعاً للجميع وهى ( مكارم الأخلاق ) .. والكتاب المقدس أيضاً لدى المسيحى بل واليهودى يفترض أو يتواضع على أن البشر كائنات أخلاقية متميزة ، وهم مسئولون عن أخلاقهم ، وهم يعرفون الناموس الأخلاقي لأنه كما جاء فى سفر أشعياء ، الأصحاح الأول : [ مكتوب فى قلوبهم ] ، وهو الموافق لقول الله عز وجل فى القرآن : ﴿ فِطْرةَ الله الّتي فَطَر ضميره الذى يتوجب عليه فى جميع الشرائع السماوية أن يبقيه طاهراً أمام الله ثم أمام أخيه الإنسان مهما اختلف الإنسان والإنسان ، فإن على النابهين ورواد الفكر ورواد العلم والتعليم والإعلام أن يقوموا بدور ( الضمير الحي ) ، لأن الرائد لا يكذب أهله ..

إن الكاتب المسيحى الكبير (جون ستوت) كتب مرة يقول : « الضمائر الضعيفة بحاجة إلى استنارة ، ولأن الله هو الله فلا نستطيع ألا نبالى عندما يهان حقه وناموسه .. وعلينا أن نسعى إلى تثقيف ضمير الجمهور ليعرف إرادة الله ويرغب في تنفيذها »!!

وأنا مع هذا الرجل في كل كلمة من هذه الكلمات .. فمن معنا من أهل الكتاب أيضا .. ومن المسلمين طبعا ؟!!

### ماذا أعددنا لهذا الخطر القادم ؟!

منذ أربعين عامـــ أعلنت ( الأم المتحدة ) عن مبـــدا حق ( إرسال واستلام المعلومات ) من أيَّ مصدر ، داخل وعبر الحدود الدولية .

\* وقد اعترف بهذا الحق مُجدَّداً ( ٣٥ ) دولة من دول أوربا وأمريكا الشمالية التي وقّعتْ على الاتفاقية الختامية في ( هلسنكي ) في عام ١٩٧٥م .

\* ومما يدعو إلى الأسف أن العديد من الحكومات التي اعترفت رسمياً بحق حرية تدفق المعلومات لا يحترم هذا الحق بالفعل!! ويصد قد هذا القول بشكل خاص على دول الكتلة الشرقية ، فقد قام ( الاتخاد السوفيتي ) \_ سابقاً والحكومات الشيوعية الأخرى \_ على سبيل المثال \_ بالتشويش على إذاعة صوت أمريكا ، وراديو أوربا الحرة ، وراديو الحرية ، وهيئة الإذاعة البريطانية ، ومحطات الإذاعات الأجنبية الأخرى لسنوات عديدة ، بصورة غير مشروعة!! وإن كانت قد انتهت عمليات التشويش هذه تقريباً في السنوات الأخيرة واتُخذت خطوات هامة أخرى على المستوى العالمي لزيادة تدفق المعلومات!!

\* أما أمريكا الآن فهى تشدد وبإلحاح على سائر الحكومات بأن تقوم بتسهيل عملية حصول جميع المواطنين من كل مكان ، وفي كل مكان \_ ودون تأخير \_ على أكبر قدر ممكن من مختلف المعلومات بما فيها المطبوعة والمسجلة والمصورة والمذاعة .. وأوربا كلها الآن تحثُّ على إزالة جميع العوائق القانونية والإدارية والفنية أمام السعى إلى الحصول على المعلومات والأفكار ونقلها عبر أى وسيلة إعلام ( بغض النظر عن الحدود ) .. وأضع خطاً يلفت الانتباه إلى هذه العبارة التي بين قوسين .

\* والآن وأجهزة استقبالنا مُعدَّة لاستقبال (كمَّ) هائل من المعلومات بلل وبدأت بالفعل \_ وفيها ( المنحرف ) ، و ( المريض ) ، و ( القاصر ) ، و ( المشوش ) ، و ( الموجة ) ، و ( الهدمية ) ، و ( التخريبية ) إلى آخر قوائم ما يضر الأمة الإسلامية والعربية ، خاصة أن السماء تستقبل ( أقماراً صناعية ) مُوجَّهة !!

فيا تُرى .. ماذا أعدَّتُ الأُمتان العربية والإسلامية لهذا الزحف الخطير الذي قَدِم علينا ، وأخطر منه لا يزال في الطريق لكنه قادم .. ويتسترون لنشره بدعاوى حرية الكلمة والمعلومة ؟! وماذا أعدَّ مسيحيو الشرق المحافظون أخلاقياً .. في مصر وسورية والأردن ولبنان وغيرها من بلاد الشرق .. وقد صادقني أيضاً بعض مسيحيي سوريا ، دمثي الخلق رفيعي السلوك ، وغدت بيننا مودة كبيرة كما هي بيني وبين من أحب من مسيحيي مصرنا العزيزة .. وجدت أنهم مثلي سواء بسواء .. في حالة غم وحزن لاندثار الأخلاقيات الفاضلة وللحرب الشعواء على الفضيلة والقيم ..

ولكن ماذا بعد هذا ؟! ونحن نؤمن مسلمين ومسيحيين أن قوانين الله شاملة فى تطبيقاتها وموافقة لطبائع البشر وأبعد ما تكون عن الاعتباطية والعبثية .. ونحن نؤمن أيضاً بأن هناك حرباً شيطانية ضد الله عز وجل .. والهدف المضروب عليه والمراد صيده هم أبناء آدم .. ولكن تكون الكارثة إذا كان هناك من أبناء آدم من ينضمون إلى حزب الشيطان .. فهل يعى قرائى ما أردت بين السطور ؟!!

إن ( الخطر ) من حولنا .. ومن تخت أرجلنا .. فهل نحن منتبهون ؟!

## لم يَمُتُ (كيسنجر) يا (سبيرولا)!!

الذين ذهبوا إلى ( اليونان ) ، أو طالعوا صحفها ، ربما عرفوا العرَّافة المنجمة الكبيرة ( سبيرولا بالامارا ) !! فقد نالت هذه السيدة شهرة غير عادية أو فوق العادية ، نظراً لحسَّها الدقيق في مسائل التنبؤ ، كما يقولون !!

إلا أننى أقول : « كذب المنجمون ولو صدفوا » وأظنها هكذا بالفاء « صدفوا » لا بالقاف « صدقوا » ، لأن المنجَّم لا يصدق أبداً ، فهو على كل حال كاذب ولو تصادف وتحقق كلامه ، إذ لا يعرف الغيب إلا الله .

ومنذ أكثر من عشرين عاماً تنبأت (سبيرولا) بوفاة مسئول أمريكي كبير في حادث سقوط طائرة ، وتمادت فصرحت بأنه (هنرى كيسنجر) وزير الخارجية الأمريكي الأسبق!! إلا أن (كيسنجر) ــ وبعد عشرين عاماً من النبوءة الدقيقة ــ لا يزال حياً يُرزق : وركب ويركب عشرات الطائرات ، وتنقل وينتقل مئات المرات ولم يمت حتى الآن في حادث طائرة ولا باخرة!!

فبدهي أن الله عز وجل طوى صفحة الغيب كلها عن مخلوقاته ، لتنتظم مسالك الحياة ، ويسير كل شيء في مساره .

إلا أن الذى يغيظ فى الأمر ، أنه مع ارتفاع أعداد المتعلمين فى العالم ، وارتفاع مستوى الثقافة ، فإن الإقبال على السحرة والعرافين آخذ فى الازدياد بشكل مكثف ، وهذه ظاهرة جديرة بالبحث والدراسة والتحليل !!

والذى يعنينى هنا هو التأكيد على أن ( العرَّاف ) ما هو إلا ( دجال ) ، والذى يعنينى هنا هو التأكيد على أن ( العرَّاف ) ما هو إلا ( دجال ) ، والإنسان البسيط قديماً صاحب الذكاء الفطرى كان يعلم هذه الحقيقة ، فعندما مرَّ أحدهم بقارئة ( ودَع ) تمسك ( بصدف البحر ) و ( قواقعه ) ، كأنها ( تهمس له ويهمس لها ) ، ومن ثَمَّ تنطلق النبوءات والمعرفة بالغيوب وتهمى

كالمطرأو كأنها تقرأ من (صفحة الغيب) المسطور .. وإذا بهذه العرافة تقول لهذا الرجل البسيط : من فضلك .. كم الساعة الآن بالضبط ؟ فما كان منه إلا أن قال لها بذكائه الفطرى : ولماذا تسألينني ولا تسألين (الودع) الذي بيدك ، فيخبرك على الفور ؟!

وقيل إن جنيًا من كبار الجن في عهد سليمان بن داود عليهما السلام ، سأله سليمان عن أعجب ما صادف في رحلاته وتنقلاته .. فقال : رأيت امرأة عرّافة والناس حولها تنبئهم بما سيقع لكل واحد منهم ، وتكشف له المخبوء الذي ينتظره ، وتحت قدميها لو حفرت حفرة يسيرة جداً كنز ثمين من الذهب بالأرض التي تجلس فوقها !!

\*\* ومن اللافت للنظر أن النساء اللائي يَعْملْنَ في هذا ( الدجل ) المسمى بالعرافة والتنجيم هُنَّ أضعاف أضعاف عدد الرجال العاملين بهذا المضمار الملعون!!

إنها مجرد ملاحظة أسجلها ، مع ضميمتيها : زيادة نسبة الإقبال على السحرة والعرافين برغم ازدياد مساحة التعليم ونسبة المثقفين .. كأن هناك علاقة طردية بينهما .. وكذلك بين انتشار العلم والثقافة وقلة الإيمان بالله !! وهذه من العجائب بل من المساخر .

وحتى ميقات نشر هذه السطور في أوائل عام ١٩٩٧م لم يَمُتُ بعدُ (كيسنجر) يا (سبيرولا)!!

\* \* \*

### حرية .. وإرادة .. ودخان في الهواء!!

( الدخان في الهواء ) الذي أعنيه هنا هو دخان السجائر ، الذي ينفثه ( المدخنون ) في الهواء بعدما يكون أجهز على ( خط الدفاع الثاني ) ، الذي جعله الله عز وجل برئتي الإنسان للقضاء على أية ميكروبات تتسرب من ( خط الدفاع الأول ) ، وهو شعيرات الأنف ، وخط الدفاع الثاني هو شعيرات دقيقة جعلها الله عز وجل شبكة صيد لأي ميكروب ( بالرئتين ) !!

أما الحرية فهى أكبر نعمة فى الوجود بعد الإسلام والإيمان بالله عز وجل .. والإرادة هى قدرة الإنسان على التحكم فى ميوله وعاداته وتهذيب نفسه وترويضها . وعليه يمكنني طرح هذه المعادلة :

حرية + إرادة + دخان في الهواء ( من نافثي السجائر ) = عبودية !!

إذن .. لا حرية ولا إرادة .. فالإنسان الذى تستعبده رغباته ليس بحرِّ .. والإنسان الذى لا يملك إجبار نفسه على التخلِّى عن عاداتها الذميمة ليس عنده إرادة .. وما أقبح أن يكون المرء عبداً لعادة ذميمة .. وما أسوأ أن يكون المرء مسلوب الإرادة ، حتى أمام نفسه !!

\* ( بروزا برانيكا ) وهى أميرة بولونية ثرية ، كانت ثروتها تُقدَّر بعشرين مليون دولار ، ويعمل بقصرها ١٢٥ ألف خادم ، أقدمت على عمل نادراً ما يقوم به إنسان .. لا لشيء إلا لأنها امرأة ذات إرادة حديدية برغم أن الشائع أن أبناء وبنات الرفاهية لا يملكون هذه الإرادة الصلبة .

عندما بلغت ( روزا ) الثالثة والستين من عمرها \_ وذلك في عام ١٨٤٣م \_ قامت برحلة إلى ألمانيا لتعرض نفسها على الأطباء بعدما شعرت بألم حاد في صدرها ، فأخبرها الأطباء أنها مصابة بسرطان في ثديها الأيمن !!

المنطقى أنها ستخبر أسرتها ليكونوا بجوارها عند إجراء عملية إزالة الثدى التي لا بد من إجرائها فوراً قبل أن يمتد المرض إلى سائر الجسم .. إلا أن الأميرة (روزا) خشيت أن تخبرهم حتى لا ينفعلوا ، أو يأخذ الأمر أكبر من قدره ، أو تحدث ضجة ما !! وأضمرت في نفسها أمراً لا يقوى عليه إلا إنسان ذو إرادة صلبة ، بكل ما تعنيه كلمتا ( الإرادة الصلبة ) من معان !!

أخذت ( روزا ) تطوف في عواصم أوربا وغيرها .. وتشترى من كل مكان أداة يستعملها الجراحون في عملياتهم .. سكيناً .. ملقاطاً .. إبراً .. الخ !!

وكانت كل مرة تقتصر على شراء أداة واحدة من مكان ما لعدم إثارة الانتباه !!

وعندما جمعت ما يلزم لها للجراحة ، حبست نفسها في فندق بباريس ، وأجرتُ لنفسها \_ بنفسها \_ عملية جراحية ، بإزالة ثديها المصاب بالسرطان .. وعاشت بعد ذلك ( ١٩ ) عاماً بعد العملية !!

\* أما سمعتم عن المرأة الأمريكية التي كانت حزينة لأنها لا تلد .. وحرمانها من نعمة الأطفال .. وعندما ماتت \_ وأثناء تشريحها \_ وجدوا بثدييها كمية من ( النيكوتين ) كافية لقتل خمسة أطفال لو رضعوا من ثديها .. ( لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع ) .. وهذا من عواقب التدخين !!

\* وأخيراً .. من السهل للغاية أن يجد الإنسان ألف مبرر لما يفعل ولو كان خطأ !!

\* \* \*

#### البطل « جراندايزر »!!

( الترفيه ) في الإسلام مطلوب .. ومداعبة ( الأطفال ) مستحبة ، وهي من السنّة .. والترويح عنهم بالبرامج التليفزيونية البريئة لا شيء فيه ما لم يكن في هذه البرامج أو القصص أو الرسوم المتحركة ما يخالف الإسلام ، أو مفاهيم الحلال والحرام ، حتى لا تترسب في عقلية الطفل مبادئ الباطل .

\* لكن الخطير في أمر الرسوم المتحركة التي تُعرض على أطفال المسلمين وتستهويهم إلى حدٌ الانبهار بها ، في الغالب هي ـ بل ربما كلها ـ (مستورد)!! ما يكون له أثر ( بالسلب ) خطير في تشكيل عقلية ( الطفل المسلم )!!

\* ولن أذهب بعيداً .. يكفى أنه حدث في إحدى البلدان العربية الإسلامية أن سُئل مجموعة من الأطفال :

ــ من يعرف شخصية تاريخية كانت مثاراً للبطولة والشجاعة ؟

\* وكانت المفاجأة : إجابة بالإجماع على شخصية واحدة ، ولم تكن كما يتبادر للذهن ( خالد بن الوليد ) أو ( سعد بن أبى وقاص ) ، أو ( عمر بن الخطاب ) أو ( القعقاع بن عمرو ) ، أو حتى ( صلاح الدين الأيوبي ) .. لا .. كان الإجماع أن البطل هو ( جراندايزر ) !!

فهذا البطل الأسطوري الكاريكاتوري : أصبح شخصية ( تاريخية ) تُحتَذي في البطولة والشجاعة !!

والآن أتساءل : أليس في تراثنا ( الضخم الهائل ) مادة يمكن أن يقوم عليها متخصصون في مثل هذه الأعمال ، بحيث تنتج محلياً أو إنتاجاً مشتركاً بين الدول الإسلامية ( لحماية عقلية الطفل المسلم ) ؟!

### هل الصحفيون أقصر عمراً ؟!

من طبّعي أنني أعاف قراءة الأخبار الممجوجة ، كمثل هذا الخبر الذي نشرته أغلب الصحف والمجلات العربية نقلاً عن مجلات أجنبية .

إلا أن الذى جذبنى لقراءته هو (الخداع في العنوان) .. فعنوان الخبر: (الصحفيون مُهدَّدون بالموت المبكر)!! وهو عنوان قُصد به الإثارة أو هو نتاج الجهل، لأنه لا علاقة بينه وبين الخبر، إذ يفيد الخبر أن إحدى الجامعات البريطانية أجرتُ دراسة حول تأثير مهنة الصحافة على الصحة النفسية للعاملين بهذه المهنة، وأفادت الدراسة أن مهنة الصحافة من أكثر المهن تسبباً في الاكتئاب وبالتالى الإرهاق!!

نعم .. فالموت لا عمر له .. والصحفيون ليسوا أقصر الناس عمراً .. وليس هناك أصحاب مهنة معينة على وجه الأرض مهما قست طبيعتها يمكن تصنيفهم بأنهم أقصر الناس عمراً ، لأنه لا أحد على وجه هذه الأرض يموت ناقصاً عمراً !!

أما من جهة الاكتئاب والإرهاق ، فلستُ أدرى مَن أوْلى بهما : الصحفى ، أم العامل الذى يرصف لنا الشوارع ورأسه وجسده معرض لدرجة حرارة تقترب من الخمسين مئوية أحياناً ؟! فضلاً عن أن هناك عشرات الأعمال أشقُّ وأرهق وأصعب !!

ثم هناك فارق كبير بين ( الصحفى ) وبين ( الكاتب الصحفى ) و ( المؤلف المبدع ) أو ( المفكر الثاقب الفكر ) .. إذ ( سكرتير التحرير ) بأى جريدة أو مجلة يسمى ( صحفياً ) .. وعمله يقوم على الرسم وتخطيط المساحات وتوزيع المواد بأبناطها المختلفة .. وهناك ( المراجع ) .. وهناك ( المصحح ) .. وهناك ( المترجم ) ،

وكله يسمى (صحفياً) .. ولا أقلل من عطائهم فالكل تروس تتعاون من أجل الإنتاج الممتاز وكلهم يبذل مجهوداً كبيراً .. لكن (المفكر) أو (الكاتب) أكثر إرهاقاً!!

ومن ( الفكر ) ما همو ( ذُوبُ النفس ) و ( عصارة الروح ) .. وبرغم هذا لا يموت مفكر أو حتى مخترع وهو ناقص عمراً .. وصدق رسول الله محمد ﷺ : « لن تموت نفس حتى تستكمل ــ أو تستوفى ــ رزقها وأجَلها » .

وهنا أصلُ إلى تساؤل لا بدَّ من طرحه وهو : ما هو المعيار الذى تقوم عليه مثل هذه الدراسات ( اللاهادفة ) ؟! ومن أى منطلقٍ خرج الدارسون والباحثون بهذه النتائج ؟!

### صورتك الحقيقية أمام المرآة!!

ذكر المؤرخون عن ( أبى الوليد بن رُشد ) فيلسوف قرطبة أنه عَنى بالعلم من صغره إلى كبره حتى حُكى عنه أنه لم يَدع النظر ولا القراءة منذ عَقَلَ إلا ليلة وفاة أبيه ، وليلة بنائه على أهله ، وأنه سوَّد فيما صنَّف وقيَّد وألَّف وهذَّب واختصر نحواً من عشرة آلاف ورقة .

وحكى ابن سينا عن حياته قال : « وأكملتُ العشر من عمرى وقد أتيتُ على القرآن ، وعلى كثير من الأدب حتى كان يقضى منى العجب » .. فلما بلغ سن الشباب قال : « وكنت أرجع بالليل إلى دارى ، وأضع السراج بين يدى ، وأشتغل بالقراءة والكتابة ، فإنْ غلبنى النوم أو شعرت بضعف عدلتُ إلى شرب قدّ من الماء ريَّشما تعود قوتى ، ثم أرجع إلى القراءة ، ومتى أخذنى أدنى نوم أحلم بتلك المسائل بأعيانها حتى إن كثيراً من المسائل اتضح لى وجوهها فى المنام » .

هذان الرجلان ومثلهما كانوا مصابيح للعالم أضاءت عقله ، وكان زيت هذه المصابيح : القراءة المستمرة والتعلم المستمر ، والبحث والتفكير ، والتجربة والاستقراء ، وإلا فسلُوا عن أبى الهيثم ، والبيرونى ، والزهراوى ، وابن زهر ، والكندى ، وابن البيطار ، والفارابى ، والدينورى ، والخوارزمى ، والرازى ، وابن ماجد ، وجابر بن حيان ، والجاحظ .. كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه فكانوا مصابيح العالم ؟!

لقد استطاعت الدولة الإسلامية أنْ تمتدًّ من حدود الصين شرقاً إلى حدود فرنسا غرباً في أقل من قرن من الزمان ، بالعقيدة الإسلامية التي كان مفتاحها ( اقرأ ) ، وبالعلم ثانياً ، وبالإسلام عموماً ديناً وخُلُقاً وقيماً !!

وما أذكره هنا أوجَّهه إلى شبابنا المصرى خاصة ، والعربى والمسلم عموماً .. وأسائلهم : هل تقرأون ؟ وماذا تقرأون ؟ وكيف تقرأون ؟ وما موقفكم من الفيديو وأجهزة اللهو خاصة ؟!

ومن الجواب يدرك كلُّ واحد منهم مَنْ هو ، وما هو . عزيزى الشاب : تركتُك أمام مرآة ترى فيها صورتك الحقيقية !!

# كيف تجعل سنينَ عمرك حُلُوةً .. وتتمتع بها ؟!

رسم عديدٌ من المفكرين كثيراً من المناهج التي ينبغي أن يسير الناس على هديها حتى يسعدوا في جياتهم ويتمتعوا بها !!

ولا يختلف اثنان من هؤلاء المفكرين ممن يهدفون إلى سعادة البشرية ولا ينزعون النزعات الهدامة في أن ( الدين ) هو الحصن الواقى من مفاسد الحياة ، وهو الذي يُجنَّب الإنسان العثرات ويبعده عن المنغصات !!

وقد ذكر عالم مفكر أمريكى كبير هو ( والتر ب. تبكن ) في كتابه ( خير سنى العمر ) أن الواجب على المرء أن يكون مؤمناً بالله بداية ، حتى يحيا حياة سعيدة .. ووضع في كتابه كثيراً من المبادئ التي تُعلَّم الشاب والشيخ كيف يتمتع كلاهما بحياة طويلة هائئة ، لا يشوبها إرهاق ، ولا يعكرها مرض ولا عجز ولا قلق ، حتى أهدى راحة البال والطمأنينة إلى النفس ، وأزال غشاوة اليأس عن القلوب !!

\* وقد شبّه المؤلف الحياة بغابة ، وما أيسر أن يضل الإنسان في الغابة دون أن يهتدى إلى الطريق السوى . غير أن الشيء الوحيد الذي يجب عمله عند هذا الحاجز ، بل عند سائر الحواجز التي تقف في حياتنا هو أن نتغلغل في الغابة .. في أعماق الغابة ، وأن نشقً طريقنا خلالها على خير ما نستطيع .

وهناك في الظاهر الدائم وجوه أربعة تتلخص فيها حياتنا :

أولها : الخروج إلى الحياة الدنيا . والثاني : النمو. والثالث : التناسل. والرابع : التكسب . غير أن هناك وجها خامساً أرفع من هذه الوجوه جميعاً ، ويجب أن نلتفت إليه ، وهو السبيل إلى الاستمتاع بالحياة .

وقد غمر المؤلف الطريق أمام الشيوخ بالنور ، وملأه بالأمل ، فقال : إن الحياة بعد الخمسين يمكن أن تكون من أسعد أيام العمر ، فخير السنين تأتى بعد الخمسين ، وهى خيرها بالمعنى الأعم لا بالمعنى الضيق ، فالرجل الذي لا يفهم إلا أهون أنواع الخير رجل عائر الحظ ، لن يرتفع عن الوليد من لدن ولادته ، وقد يكون مديراً لمؤسسة ويبلغ من العمر الرابعة والأربعين ، ولكنه لا يزال طفلاً ، فيكون مصيره في الغالب مصير أمثاله ، فينتقل من تمتمة الطفولة إلى خرف الشيخوخة في غمضة عين يوم يعتزل منصبه الرئيسي .

إذن .. فالتعلق بالكرسي يتلف العقل ، لكن التعلق بالحياة الواسعة يمنح العقل قوةً فوق قوةٍ .

ولقد وصل ابن فرانكلين إلى الحكمة عندما قال: « إن الشاب الذي له خبرة الشيوخ سيكون شيخاً له أهمية الشباب »!!

فالشيخوخة ليست ضرراً وليست عبئاً ، إنما هي ضرورة من ضرورات الحياة ، وسبيل لا بدَّ أنْ نسلكها إذا أُتيحت لنا هذه الحياة !!

ولكى يستفيد الإنسانُ أكبر فائدة من خير سنى عمره ، يجب عليه أولاً أن يسلط الضوء على نفسه ليعرف ( من هو ) ؟! .. وهذا المبدأ هو الذى دعا إليه سقراط في الفلسفة الإغريقية عندما قال : ( اعرف نفسك ) !! ثم كتبت هذه العبارة المأثورة على معبد ( دلفن ) .

فعلى الإنسان أن يعرف ما الذى ينبثق من نفسه الأصلية التى ولدت معه وهو جنين ، وكيف يشق طريقه بين الأكداس المكدسة من العادات التى اكتسبها وهو يعول أسرته ، ويكافح فى سبيل الحصول على المال الكافى لكسوة أبنائه ، وكيف وجد نفسه فى سفح جرف الجليد على حد تعبير المؤلف .

\*\* والطريف أن المؤلف يقول: إنه يؤثر أن يكون عمره اليوم سبعين سنة على ألا يكون شاباً في شرخ الشباب في عصر سابق من عصور الدنيا، ويؤثر أن يكون كسيحاً أصم الآن على أن يكون (السيبادس) القائد والسياسي الروماني الأثيني (٥٤٠ ـ ٤٠٤ ق. م)، على عهد (بركليس).

فالعصر الحديث يحقق الآن من الأحلام أكثر مما حققته ألوف الأجيال التى تقدمته . فمنذ سنوات طوال كان يتوقع للوليد ساعة يولد أن تمتد به الحياة إلى الخامسة والخمسين ، أما اليوم فقد ارتفع مدى الحياة المتوقع إلى نحو سبعين سنة ، وصار عمال المصانع ينتجون في الساعة الواحدة أضعاف ما كانوا ينتجون من قبل ، كما أصبح المزارع العصرى يحصل على إنتاج يزيد بمقدار خمسين في المائة أو ستين في المائة عما كان يحصل عليه المزارع القديم ، وإلى عهود قريبة .

واليوم يستطيع الإنسان أن يحصل في عشرات الميادين على إنتاج في أسبوع ذي حمسين دي عشرين ساعة عملاً ، يضارع ما كان يحصل عليه في أسبوع ذي خمسين ساعة عملاً منذ خمسة عشر عاماً فقط ، ولذا ترانا قطعنا شوطاً كبيراً نحو بلوغ عهد يساوى العمل فيه تقريباً نصف الوقت .

ومن هنا نستطيع أن ننتفع بالفراغ ، وكان الناس منذ عهد قريب يتساءلون عما يحمل على إطالة الحياة ، ويقولون إن العمل والأسقام التى تبرى جسد الهرم وتدنيه من حتفه ، تجعل من سنواته الأخيرة أسوأ سنى حياته .. أما الآن فقد تقدم الطب ، واكتشفت أدوية ، وصنعت عقاقير تقهقر أمامها المرض مندحرا وأضافت إلى حياة الملايين سنوات لا تقل عن عشر وقد تبلغ أربعين فوق متوسط عمر الإنسان ، وقد تزيد .

\* بعد الخمسين : وينصح المؤلف الإنسان بعد الخمسين بأن يخصص لنفسه جزءاً من الزمن يخلو فيه إلى نفسه ، ويُدبر أموره بنفسه ، ويمارس الهدوء ، ويتجنب أن يكيد له المتعجرفون أو يضايقه المتظاهرون والدساسون .

وإذا قضى الإنسان فى رأى المؤلف خير سنى العمر فى عمل واحد ، حفر قبره بيديه ، فخير زمن لنشاط واحد هو أن تقتطع له بعض وقتك ، فالتغيير سنة النهار ، بل وسنة الليل ، فالذين درسوا ظاهرة النوم يعلمون أن أعمق الناس نوما يتقلبون فى فراشهم مرة واحدة على الأقل كل سبع أو ثمانى دقائق ، حتى أن الأطباء يقلقون على من ينامون كأنهم خُشُب مُسنَّدة .

وينصح المؤلف بأنه إذا أوى المرء إلى فراشه فعليه أن يتذكر العبارة الآتية ، ويكررها لنفسه : « إذا أردت أن أحيا حياة كاملة على أن أقوم بعدة أشياء لا يستغرق كلِّ منها إلا جزءاً من وقتى » .

\*\* لعب بعد الستين : وينصح المؤلف من تجاوزوا الستين باللعب إلى جانب العمل ، ويحدد ساعات اللعب بعد الستين بأربع ساعات أو خمس ، ويقترح لعبة الكرة والصولجان ، وغيرهما من اللعبات الهادئة .

ثم ينصح المؤلف بالقراءة الهادفة المشمرة ، ويعلق على ذلك بقولة ( جون رسكين ) المشهورة : « لما كانت الحياة قصيرة جداً ، أو ساعات الهدوء فيها قليلة ، كان واجباً علينا ألا نضيع شيئاً منها في مطالعة كتب لا قيمة لها »!!

فهناك \_ على حد تعبير ( تبكن ) \_ بعض الكتب تساعد على التفكير أو النوم العميق أو تعطى بديلاً عن المسكنات ، وبعضها الآخر يشير القلق والأرق والمنغصات !!

وينبّه المؤلف إلى المبدأ القائل: ( استخدمها أو دَعْها) ، ويقول: « إن هذا القانون الطبيعي هو صاحب السيطرة المطلقة على جميع العادات التي هيأتها الظروف ، كما أن هذا المبدأ يُجنّب الإنسان المتاعب في الحياة .

\*\* ويجب على المرء أن يتجنب متاعب الراحة ، فإن للراحة متاعب كما أن للعمل متاعب ، ولا بد من استغلال الوقت فيما هو نافع ومفيد ، فأسعد الناس رجل عليه تبعات يحبها ويستطيع أن ينهض بها على وجه حسن ، ويعالجها علاجاً مقبولاً ولو ببذل الجهد ، وأقل منه سعادة من عليه تبعات يكرهها ولو أنه ينهض بها بمهارة .

وأبسط تبعات الإنسان ما كان مُنصبًا على ذاته ، إذ إن عليه أن يرعى صحة جسمه وعقله رعاية دائمة ، وأن يخصص لهما ما يحتاجان إليه من وقت ونشاط .

أطفال لبنان يُباعون إلى ألمانيا !!

مسلمون تائهون ۰۰ و ۰۰ آخرون معذّبون !!

عصابات عالمية منظمة تنظيما دقيقاً ، وأجهزة مختصة تعمل في تجارة الرقيق الأبيض بين أوربا ولبنان!!

وأى رقيق ؟!! إنه هذه المرة أطفال صغار ، يختفون فجأة من شوارع بيروت أو حاراتها ، ليظهروا فيما بعد \_ أو لا يظهرون \_ عند أسر أخرى غير أسرهم وأهليهم .. وعادة تكون هذه الأسر بمكان ما في أوربا !!

وقد اتضح الأمر مؤخراً عندما علمت بلدية ( فرانكفورت ) بألمانيا الغربية بنشاطات لشركة ألمانية تشترى الأطفال من العالم الثالث \_ أو تخطفهم بوسيط \_ وتبيعهم لعائلات في ألمانيا الغربية لتتبناهم !!

وتتضح أبعاد أخرى للفضيحة الإنسانية الجديدة عندما نعلم أن هناك تسعيرة للبيع . إذ يبلغ معدل سعر الولد من دولة فقيرة ١٢ ألف مارك ألماني (حوالي ٧١٠٠ دولار أمريكي ) ، في حين أن الولد من الشرق الأقصى أكثر ارتفاعاً ، إذ يقدر بـ ١٥ ألف مارك (حوالي ١٩٠٠ دولار أمريكي ) ، أما سعر الولد من الشرق الأوسط ويراد به هنا (لبنان) بالذات ، فيبلغ ضعفى القيمة المذكورة .

\* \* وتحت ضغوط عديدة وانكشاف ما كان مستوراً اعترفت شركة ( هامل وكيلر لتأسيس العائلات ) أنها قايضت مؤخراً على شراء ( ٨ ) أطفال ، وأكد مديرها ( أوفى هامل ) بأن تهديدات البلدية بمنع نشاط الشركة ليس سوى كلام!

\*\* أهذه هى المدنية الحديثة ؟!! بعد بخارة الأعراض وأسلحة الموت تأتى المتاجرة بالطفولة !! فالمهم هو المال .. والمال فقط يعبدونه من دون الله .. ولا يهم وسيلة تخصيل المال !! ف ( ميكياڤيلى ) ما زال يحكم العقلية الغربية .. إنها الهمجية بعينها والانتكاسة بالإنسانية !!

\*\* تُـرى خـت أى تعليل يمكن تفسير هـذه الفضيحة ؟ حـرية السـلوك .. أم حرية التصرف .. أم أى حرية تلك من الحريات التى أزعجونا بها وخدعوا أنفسهم وخدعوا السذج ؟!!

وما هو ردَّ الفعل لدى الأم العربية والإسلامية ، ولا شك أن هناك أطفالاً مسلمين فيمن يباعون لينشأوا في حضن الكفر والضلال ؟!

والام ستستمر هذه المأساة ، وقد اعترف (هامل) بأنه يتقاضى أجراً قيمته ( ٥٠٠٠ مارك ألماني ) أي ما يوازي ( ٣٠٠٠ دولار أمريكي ) عن كل ولد يباع إلى عائلة تتبناه .. والاعتراف سيد الأدلة .

### هذا هو ( قرنق ) !!

إنه إنسان ( ديمقراطى ) .. إنه إنسان ( ذكى ) .. إنه إنسان ( مثقف ) !! إنه يريد ( الحرية ) للجميع !! إنه من المؤمنين بأن الدين الله وأن الوطن للجميع .. إنه يريد ( الخير ) للشعب السوداني كله .. ولن يرى السودان خيراً إلا يحت ;عامة ( چون قرنق ) !!

هكذا تردد أبواق الغرب .. وهكذا يقول صوت روسيا ..

ولا تناقض لأن (قرنق) یلعب علی الحبلین .. فهو (علمانی) وهو (مسیحی) صلیبی متعصب .. وفی نفس الآن هو (مارکسی ــ لینینی) .. وفی نفس الوقت هو (أمریکی) قح!!

نعم .. لقد استطاع أن يصهر نفسه في بوتقة ( التناقضات ) وباعتباره خريج جامعة أمريكية ، فهو مثقف ديمقراطي صاحب قضية ، وباعتباره منادياً بالمبادئ الماركسية \_ اللينينية فهو الحبيب المخلص لهذه المبادئ من الروس برغم سقوط اللينينية !! ولهذا لا مانع أن ينقلب عليها من أجل عيون ( جورباتشوف ) و ( يلتسين ) الرجل القوى !! بل هو الآن منقلب فعلاً لا لكرامة الإنسان التي نادت بها الشيوعية على الورق وبالميكروفونات فقط ، إنما لأن الموجة العالمية التي يركبها أسياده تقتضى ذلك !!

لذلك ليس غريباً أن يعلم كل مسلم أن (أديس أبابا) هى العاصمة الروحية لقرنق ، وفيها يقضى أغلب أوقاته .. وبالتشاور مع رئيسها السابق (منجستو) والذى خلفه الآن ، يتخذ أهم قراراته ، بل وفى أراضيها العميلة يتدرب أتباعه ويقيمون إذاعتهم الخاصة ، ومنها ينطلقون لممارسة العمل العسكرى المستهدف به فى حقيقة الأمر (الإسلام والمسلمين)!!

\*\* ومن هنا أيضاً لا يعجب المسلم عندما يرى التحالف بين ( الصليب ) و ( المنجل والمطرقة \_ سابقاً ) وما يستخدم بدلاً منهما ، في دعم ( قرنق ) ما دام الهدف هو ( حرب الإسلام ) وتفتيت وحدة ( بلد مسلم عربي ) !!

\*\* و (قرنق ) بعد مذابحه للمسلمين ، وحربه وإنهاكه لاقتصاد السودان وإعلانه الحَجْر على المساعدات الغذائية لإنقاذ حياة مئات الألوف من الموت جوعاً ، وإسقاطه من قبل طائرة مدنية ، وإعلانه الحرب المسلحة حتى الوصول ( للسلطة ) ، يريد اليوم ( السلام ) .

\*\* هذا هو ( قرنق ) فى الحقيقة .. فيا ترى ما هو ( سلامه ) ؟! وماذا يريد من ورائه ؟! إنه يـريد إعلان دولة جنـوب السودان الصليبية الإسرائيلية المستقلة .. إنه يريـد ( سلاماً ) أيضاً بلا إسلام ولا مسلمين !!

وقد علمت من مصادر وثيقة أنه في فترة سابقة تم اجتماع في ( جنيف ) بين مثلين لجبهة قرنق ، وممثلين لإحدى الجماعات التي تستغل الدين وتتستر وراءه بالسودان ،وذلك برعاية مندوب من ( الفاتيكان ) .. وتأكد لي أنه قد تم في هذا الاجتماع الاتفاق على تقسيم السودان على أساس ديني ، بحيث يخضع الشمال للجماعات المتسترة بالدين ، ويخضع الجنوب للكنيسة الكاثوليكية ، وأن تقوم جماعة قرنق بتصعيد القتال في الجنوب من أجل إضعاف النظام الديمقراطي تمهيداً لاستيلاء الجماعات على السلطة بالشمال ، كما تم الاتفاق على أن يتم وضع التفاصيل في اجتماع بلندن بعد فترة من الوقت لاتضاح الرؤية !!

تُرى ماذا يفعل المسلمون المخلصون من أبناء السودان ؟ وما موقف المسلمين في كل مكان من دعم مسيرة الإسلام بالسودان وهي تواجه أعداءً من أشرس وأذكى وأقوى الأعداء ؟!! خاصة أن هناك من يلبس ثوب الإسلام وهو خادم أمين لأعدائه ، ينادى بالدين وهو سفاح مبين ، وينادى بالعدالة الاجتماعية وشعبه مطحون بين فكي جيشه وشرطته !! فهل وعي قادة السودان أن من بطانتهم قطاعاً عريضاً يدَّعي الإسلام وهو ليس أكثر من عميل .. وهو أسلوب في الدس طالما اعتمده أعداء الإسلام من قديم الأيام ، يتطلب يقظة ، وقبل اليقظة حس روحي المتوبال كبير . كان الله في عون السودان !!

## مأساة مسلمي بلغاريا لا تزال مستمرة!!

لم تنته بعد معاناة مسلمى بلغاريا .. وهى معاناة بدأت منذ أن سيطر الشيوعيون على الحكم هناك في عام ١٩٤٦م .. وكانت الخطوات الأولى التي خطتها السلطات الشيوعية هى إجبار المسلمين على الهجرة إلى تركيا ، حتى أنه ما بين عام ١٩٤٩ وعام ١٩٥١م هُجًّر إلى تركيا أكثر من ( ١٥٠ ألف ) بلغارى « تركى مسلم »!!

إلا أن النقص الذى سببت الله الهجرة فى عدد الفنيين فى بلغاريا - مما أوقف حال كثير من الأعمال - دفع الحكومة البلغارية لانتهاج أسلوب آخر يركز على إذابة الشخصية الإسلامية ، وذلك بتفريق المسلمين بعضهم عن بعض ، على أساس قومى عرقى ، حيث تم فصل كل من ( الأتراك ) و ( البوماتسيين ) و ( الغجر ) عن بعضهم ، وتخصيص كل قومية بدار إفتاء خاصة بها !! وتشكل هذه الأقليات المسلمة مجتمعة حوالى ٢٠٪ من مجموع سكان بلغاريا .

### \* إزالة الوجود الإسلامي :

وفى تقرير صادر عن المنظمة العالمية لحقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة ، نوهت المنظمة بالأساليب التى انتهجتها السلطات الحكومية لإزالة الوجود الإسلامى فى بلغاريا .. وأشارت إلى المرحلة التمهيدية التى تمت فيها محاولة دمج المسلمين الأتراك فى الشعب البلغارى أيديولوچيا ، وما تبع ذلك من إدخال أعداد كبيرة من الأتراك فى أجهزة الدولة وأجهزة الحزب الحاكم .. ولما أثبتت هذه السياسة فشلها لجأت الحكومة إلى التضييق على المسلمين .

#### \* منع الصحف والملابس التركية :

ويقول التقرير : منذ عام ١٩٨٤م لم يعد هناك وجود لمجِلات أو صحف باللغة التركية ، ومنع الاستعمال العلني للغة التركية ، ومنع حتان الأولاد على الطريقة الإسلامية ، ومنعت الجالية التركية من إظهار أي مظهر ينمُّ عن طبيعة الأقلية التركية الخاصة ، مثل السروال واللباس التركي .

#### \* الحملة الكبيرة:

ومنــذ ديسمبر سنــة ١٩٨٤م بالتحــديد قــادت السلطات البلغارية حمــلة كبيرة موجهة ومخططة لتغيير الأسماء التركية الإسلامية بأسماء بلغارية مسيحية أو شيوعية .

وقد بدأت هذه الحملة بمحاصرة المليشيات الحزبية المصاحبة بالكلاب البوليسية والجيوش المدعمة بالدبابات لقرى الأتراك المسلمين لإرغام السكان بقوة السلاح أحياناً لأخذ بطاقات هوية جديدة ، وتوقيع إقرار بأنهم تابوا برضاهم وبدون ضغط . وقد ترتب على ذلك حدوث محاولات للتجمع والاحتجاج والتظاهر ضد هذه الإجراءات .

#### \* الاعتقال والإعدام:

وقامت قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين ، مما أدى إلى حدوث عدد من الوفيات . وقد استطاعت منظمة العفو الدولية تدوين ( مائة ) من الأسماء التي سقطت قتلى .. كما تم اعتقال عدد كبير من أبناء الجالية التركية لعدم تغييرهم أسماءهم ، وجرى إعدام بعضهم رمياً بالرصاص ، وبعضهم الآخر حكم عليهم بالأشغال الشاقة في معسكرات الاعتقال.

#### \* هذا هو السبب الحقيقي :

ومن الأسباب التي أوردها التقرير لهذه الحملات المعتادة والمتكررة بين الحين والآخر : التمركز الإسلامي في أماكن لها أهميتها الاقتصادية . http://kotob.has.it

غير أن السبب الجوهرى والحقيقى لما يلاقيه المسلم في بلغاريا هو الحقد الصليبي والإلحادي على الإسلام ، وهو حقد قديم وملفاته سوداء ببلغاريا ..

وتبدأ تلك الملفات من عام ١٣٩٣م عندما حكم الإسلام بالحق والعدل وبقى حاكماً في شمال بلغاريا ( ٥١٥ سنة ) ، وفي جنوبها ( ٥٤٥ سنة ) .. ولم يسقط كحكم إلا حينما تمزقت أوصال الدولة العثمانية وتهشمت أطرافها !!

#### \*\* والآن :

وبعد أن كان عدد مساجد بلغاريا في عام ( ١٨٧٦م ) بالتحديد ( ٤٨٦٠ ) مسجداً ، دُمَّرَ أغلبها ، حتى لم يبق بكل أنحاء بلغاريا سوى قرابة الألف مسجد ، ومعطلة فيها إقامة الشعائر الإسلامية ، كما عُطَّلتُ مدارس تعليم القرآن الكريم ( ٦٨٠ ) مدرسة ، وأُغلقتُ سائر المدارس الخاصة بالمسلمين ( ٤١١٢ ) مدرسة .

ولم تنته المعاناة بعد .. وإن كنا ما زلنا لا نعرف عنها إلا القليل ، بسبب الستار الحديدى المضروب حولها ، والتعتيم الإعلامي المفروض على أخبار المسلمين ، وذلك نهج متّبع ليس في بلغاريا وحدها ، وإنما في سائر الدول الاشتراكية ، وإنكان النهج الاشتراكي ببلغاريا أصبح الآن في (خبركان)!!

## \* المعاناة مستمرة حتى نعلم بعكس ما كان :

الآن يحكم بلغاريا رجل يحمل الدكتوراه في الفلسفة ، وهو الدكتور (جيليو جيليو جيليف ) ، وهو رجل اضطُهد من قبلُ بسبب كتابه عن ( الفاشية ) . واعترف أكثر من مرة بأن النظام الشيوعي السابق قد أجرم في حق المسلمين هناك!!

فهل يأتي نظام ( د. جيليف ) بشيء يردُّ اعتبار المسلمين البلغار .. أم أن المعاناة ستستمر ولكن بأشكال أخرى ؟!

يمكن أن نقول إن معاناة المسلمين البلغار لا تزال مستمرة حتى نعلم يقيناً بأنها انتهت إلى الأبد في ظل النظام الديمقراطي الجديد .. فكم من نظم ديمقراطية نبتت لها أنياب ومخالب ؟ و ( المسلمون ) بكل أسف هم ( الحائط المنخفض ) الذي تصعد عليه ( الكلاب ) في هذه الدنيا التي ضاع فيها العدل !!

## المسلمون في الأورجواي . .تحت ضغوط التنصير بلا مركز إسلامي !!

( الأورجواى ) .. أصغر دولة فى أمريكا اللاتينية .. يطلقون عليها ( كف اليد ) أو ( سويسرا أمريكا الجنوبية ) ، التى تحتضنها شواطئ المحيط الأطلنطى ، و ( نهر لابلاتا ) أعرض أنهار العالم !!

### \* هذه هي الأورجواي :

مساحتها ١٧٦ ألف كيلو متر مربع ، وهي مساحة صغيرة إذا قُورنت بجاراتها .. تنتشر بسائر أرجائها مجموعات التلال المروية بواسطة الأنهار التي تصبُّ في البحر ، حيث لا توجد جبال عالية ولا سهول واسعة .. كذلك لا توجد غابات ولا مناطق صحراوية !! أما الهزات أو الزلازل الأرضية فهي غير معروفة على الإطلاق مما يساعد على الاستقرار بها .

والمناخ هناك معتدل على امتداد البلاد ، وتتراوح درجات الحرارة بين ٢٧ درجة مئوية في الصيف ، و١٨ درجة مئوية في الشتاء .

العاصمة ( مونتڤيديو ) ، وهي مدينة هادئة ، ويتمتع مواطنوها بمستوى معيشي اجتماعي مرتفع ، ويسكن بها ٤٤,٥٪ من مجموع سكان الأورجواي .

### \* المسلمون ومشاكلهم :

تاریخ المسلمین فی ( الأورجـوای ) تاریخ حـدیث ، إذ إن أغلب السکان هم مواطنون قدماء ، زاد من عددهم هجرات کثیفة فی القرنین ۱۸ ، ۱۹م بالذات . http://kotob.has.it ولم يدخل الإسلام هناك إلا في العصر الحديث ، مع بعض المصريين والسوريين واللبنانيين الذين هاجروا في منتصف هذا القرن واستوطنوا هناك !!

ومما يؤسف له أن المسلمين هناك ممزقون ، بلا رابط يجمعهم ، خاصة أنه لا توجد مؤسسات إسلامية هناك ، ولا أية مركز إسلامي يجمع فرطهم وينظم شئونهم ويكون مرجعهم في أمور دينهم .

وتواجه الأقلية المسلمة هناك ( أكثر من ٢٠٠٠ مسلم ) حملات تنصيرية هائلة تستهدف إذابتهم في المجتمع المسيحي ، والقضاء على البقية الباقية من هويتهم

#### \* مجرد اقتراح:

وأنا أوجمه اقتراحى لإنقاذ المسلمين بالأورجواى إلى رجال الأعمال بصفة خاصة .. فمن المعلوم والثابت تاريخياً أن رجال الأعمال المسلمين قديماً هم الذين نشروا الإسلام ، بتنقلاتهم ومشاريعهم التجارية التي أنشأوها هنا!!

وأحب أن أنبه إلى أن فرص الاستثمار هناك هائلة خاصة في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية ، فمع أن التربة هناك خصبة وغنية وصالحة للزراعة ، فإنه لم يتم استغلال سوى حوالي ١٠٪ من مجموع الأرض الصالحة للزراعة .

كما أننى أهيب بالمؤسسات والهيئات الإسلامية العالمية محاولة إقامة مركز إسلامي هناك يقوم بنشاطات ثقافية واقتصادية كزراعة الأراضي وتشغيل مسلمين بها .

أمام رجال الأعمال المسلمين فرصة هائلة لاستثمار أموالهم في دعم الأقلية الإسلامية في الأورجواي ، بدلاً من إضاعتها في صالات القمار والفسق وعلى العاهرات .

# أسرار عملية « التنين » ضد مسلمي بورما !!

« من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » ..

وهذا الاهتمام نوع من الانتماء .. والإحساس الراقى ، ولا بدَّ من اهتمام بإخواننا فى الدين ولو كان بمجرد الحزن لهمومهم ، لأن مَنْ يفقد هذه الدرجة الدنيا من الاهتمام بغيره من المسلمين لا يدخل فى مسماهم ولا حتى اعتباريتهم ، حسب منطوق الحديث النبوى الشريف .

\* وفى بورما .. يواجه المسلمون منذ خمسين عاماً حرب إبادة جماعية تشنها عليهم الحكومات البوذية المتوالية على حكم بورما .. فى مذابح متوالية يروح فيها عشرات الألوف من الرجال والنساء والأطفال .

ولا ينسى مسلمو بورما تلك المذبحة الشنيعة التي قام بها البوذيون ، حينما تمَّ جلاء القوات البريطانية عن بورما عام ١٩٤٢م ، فذبحوا فيها قرابة المائة ألف مسلم!!

لقد أحرقوا الرجال والنساء والأطفال أحياء ، وأُخلُوا مئات القرى من سكانها المسلمين ، وكانت هذه المذبحة بداية حرب الإبادة المستمرة دون هوادة حتى كتابة هذه السطور ، مما دفع الآلاف إلى الهجرة للدول المجاورة كبنجلاديش وباكستان وإلى دول الخليج .

\* ومنذ عام ١٩٧٨م تصاعدت حرب الإبادة لاستئصال شأفة المسلمين من بورما ، وبدأت تأخذ الشكل المنظم المخطط له مسبقاً !! وبدأت حرب الإبادة بعملية أطلقوا عليها (عملية التنين) ، استعانوا فيها بعدد ضخم من أفراد القوات المسلحة والشرطة بالتعاون مع القوات الخاصة للنظام الحاكم هناك ، وقاموا باعتقال الآلاف من الرجال والنساء والأطفال وأوقعوا بهم صنوف العذاب .

واستمرت عمليات القتل والتشريد والاعتقال والتعذيب والاعتداء على أعراض النساء المسلمات واغتصاب الفتيات العذارى بشكل همجى بربرى يفوق كل تصور أو خيال .

وتنتهى عملية التنين مخلّفة وراءها مائتى ألف مسلم دون مأوى ، فضلاً عن إجبارهم على ترك بيوتهم لتصبح قرى المسلمين خراباً ينعق فيها البوم .

والخبر الوحيد المفرح وسط هذا الركام من الحزن المتدفق أن حوالي خمسة عشر ألفاً من هؤلاء البؤساء تمكنوا من اجتياز نهر ( نان ) بحثاً عن مأوى لهم في بنجلاديش .

\* والآن بدأ ( جستابو بورما ) عملية أخرى ، أو عمليات أخرى بمسمى ( الثعابين الملتهبة ) لإنهاء الوجود الإسلامي ببورما تماماً .

وأنا من موقع المسئولية كمفكر وكاتب عربى مسلم أستصرخ العالم الإسلامى والهيئات والمنظمات الإسلامية والعالمية ، وأطالبها بالتدخل الفورى والإنسانى لدى حكومة بورما البوذية لإيقاف المذابح المستمرة للمسلمين والمطاردات التى لا تتوقف ، ثم النظر في كيفية مساعدة اللاجئين البورماويين .

## ماذا يحدث لمسلمي كمبوديا ؟!

- \* قتل العلماء المسلمين واجبُّ قوميٌّ شيوعي !!
- \* تحويل المساجد إلى حظائر للخنازير مهمات رسمية .
- \* يا دعاة حقوق الإنسان زُوروا ( إنجوبان ) و ( إندويخصا ) بكمبوديا !!

بعد سقوط كمبوديا في أيدى الشيوعيين ، ومنذ خمسة عشر عاماً والإسلام والمسلمون يُضربون بيد من حديد ، وقد امتد المخطط الإلحادي في السنوات الأخيرة بكل القسوة وسائر أنواع الأذى للمسلمين !!

ورأيت من واجبى ككاتب ومفكر أن أكشف النقاب لكل ذى بصر ، عن بعض ألوان الأذى التى تصيب المسلمين يوميا .

- \* تمُّ طرد المسلمين عن قراهم ، وإجبارهم للجوء إلى الغابات والجبال .
- \* تم بالفعل تحويل مساجد المسلمين إلى حظائر للخنازير التابعة لمزارع الحكومة الشيوعية .

\_ ويمكن للجان تقصمًى الحقائق سواء من المسلمين ، أو من الدول المعنية بحقوق الإنسان \_ ولست أدرى أى إنسان بالضبط يعنون \_ زيارة قريتى (إنجوبان) و (إندويخصا) ، ليتأكدوا بأنفسهم وعياناً جهاراً من سائر أنواع (السحق) و (المحق) و (اللحق) و (السحل) وصنوف الإهانات و (القمع) و (الإذلال) للمسلمين ، وكيف تم الاستيلاء على مساجدهم عنوة ، وتدمير بعضها ، وتحويل البعض الآخر إلى (حظائر للخنازير)!!

\* ويحدث الآن .. وحتى كتابة هذه السطور : http://kotob.has.it

- \_ منع المسلمين من أداء الصلاة ، وسائر أنواع الشعائر الإسلامية الأخرى .
- \_ إجبار النساء المسلمات على الطلاق من أزواجهن المسلمين ، وتزويجهن وبناتهن بالإكراه من البوذيين والشيوعيين .
- \_ إجبار المسلمين على أكل لحم الخنزير وتربيته ، ومنع اللحم المذبوح على الشريعة الإسلامية .
- \_ منع المسلمين من استعمال اللغة العربية أو لغاتهم الخاصة ، والتنبيه عليهم بعدم قراءة القرآن الكريم .
- قَتُل جميع علماء المسلمين الذين درسوا بجزيرة العرب ، أو بالأزهر الشريف بمصر ، والتخلص من الجيل الصاعد من أبناء المسلمين المقيمين في كمبوديا ، الذين يدرسون الإسلام وتعاليمه ، واعتبار هذا ( القتل ) وكل وسائل التخلص منهم واجباً قومياً شيوعياً ، وآخر من تمَّ التخلص منه شيخ الإسلام بكمبوديا الشيخ ( عبد الله إدريس ) ، الذي كان له جهاده الكبير في دعم الحركة الإسلامية ومسيرتها بكمبوديا .
- \_ إحراق جميع المصاحف الشريفة ، وكتب الأحاديث النبوية ، وكذلك الكتب الدينية بشتى شرائحها .

ومَنْ يرتفع صوته ضد هذا الإرهاب ، والمخطط الرهيب ، يكون مصيره الموت .. وما زال مسلمو كمبوديا بين فكّى ( المطرقة والمنجل ) ، اللذين تخطما في روسيا نفسها وما زال الأغبياء يُصرون عليهما ..

فمن لمسلمي كمبوديا يا مسلمون ؟!!

## شعب الأراكان المسلم ( بورما ) يعيش مأساة لا آخر لها !!

- \* مذابح للمسلمين بين الحين والآخر ، وقوانين للقضاء على الإسلام شكلاً وموضوعاً !!
  - \* المسلمون هناك حقول تجارب لكل أحقاد الشيوعية والبوذية والعنصرية !!

( أراكان ) بلاد إسلامية تخـولت بالاحتلال لتُصبح خامس ولاية مـن ولايات ما يسمى الآن الجمهورية الاشتراكية لولايات بورما المتحدة البوذية !!

وكانت (أراكان) دولة لها كل مقومات الدول منذ عام ١٨٢٣م، ونسبة السكان المسلمين فيها تبلغ ٩٠٪، أما البوذيون فنسبتهم كانت في ذلك الوقت ٥٪، حيث كانوا من النازحين من البلدان المجاورة لأراكان!!

## \* ماذا تعرف عن الأراكان ؟

تقع (أراكان) على الساحل الشرقى من خليج البنغال ، ممتدة شمالاً وجنوباً طولاً ، وتنفصل عن مناطق بورما الأخرى بسلسلة جبال ، كما أن خليج البنغال ونهر (نان) هما الحدَّان الغربيان لها حيث يفصلانها عن (بنجلاديش) .

ومساحة أراكان تقدر بحوالي ١٤٩١٤ ميلاً ، وأراضيها زراعية وغاباتها تمثل ثروة كبيرة ، وبها ثماني مدن كبيرة .

كما أن نسبة سكان أراكان كانت تقدر بحوالى ٢٢٪ ، بالنسبة لجملة عدد سكان بورما قبل دخول القوات البريطانية ولضعف الحكم فى أراكان استولى البوذيون على الحكم وكونوا مملكة بورما!!

### \* فصل الأراكان عن الهند:

عند الغزو البريطاني وقف شعب أراكان المسلم في وجه الهجمات الثلاث التي

شنَّها البريطانيون على أراكان وبورما في الأعوام ١٨٣٤م و ١٨٥٢م و ١٨٥٥م، حيث انتصر البريطانيون وصبُّوا جام غضبهم وحقدهم على مسلمي أراكان ولأغراضهم السياسية فصلت هذه المنطقة عن ( الهند المتحدة ) عام ١٩٣٧م.

#### \* بداية المأساة :

من ذلك التاريخ بدأت مأساةً مسلمى أراكان ، فشهد العام ١٩٤٢م أولى مذابحهم على أيدى القوات البريطانية ، حيث بلغت الضحايا أكثر من ثمانين ألف ضحية رغم مساندتهم للبريطانيين في حربهم مع اليابان في الفترة من ١٩٤٢ ـ معدية رغم ، بأمل أن يرفع عنهم الظلم وينالوا الاستقلال بعد انتهاء الحرب!!

## \* البوذيون يتسلمون مقاليد الحكم :

استمر اضطهاد الأراكانيين وتهميشهم حتى عام ١٩٤٧م ، عام المطالبة بالاستقلال ، حيث قتل البوذيون المفاوض المسلم ، وأُغلق البابُ أمام المسلمين ، وتجاهلتهم الحكومة البريطانية ، وتسلم البورماويون البوذيون مقاليد الحكم عام ١٩٤٨م ، وأُعلن عن قيام انخاد جمهورية بورما بولاياتها الخمس ، وسلم المسلمون لاستعمار بوذى عنصرى جديد !!

#### \* المذبحة الثانية :

اتخذ البوذيون الوثنيون من أرض أراكان الإسلامية مقراً لإدارة مذبحة ثانية ضد المسلمين عام ١٩٤٩م، مستعملة كلَّ وسائلِ البطش والقمع مما اضطر مئات الآلاف إلى اللجوء للدول الإسلامية المجاورة، ومنْ بقى منهم عاش أسير العنصرية البوذية.

### \* إذا أرادوا البقاء :

أعلن ( أونون ) أول رئيس لبورما عشية الاستقلال عام ١٩٤٨م أن اسم جمهورية انخاد بورما مشتق من بورما ، وهي للبوذيين ، ولهذا يجب على المسلمين القبول بالوثنية إذا أرادوا البقاء في البلاد .

#### \* الحرب البوذية ضد الإسلام :

أما القوانين التى فُصِّلت لإذلال الشعب الأراكانى واجتثاثه من جذوره الإسلامية فهى : تغيير حروف القرآن الكريم بحروف بورمية ، وتطبيق المناهج البورمية فى التعليم وفقاً للثقافة البوذية ، وإلغاء التعليم الإسلامى مع إغلاق المدارس والكتاتيب الإسلامية الموجودة فى مساجد أراكان ، وإجبار المسلمات على الزواج من وثنيين ، وإلغاء الأسماء الإسلامية والعربية وتسمى المسلمين بأسماء بوذية ، وتحريم الحجاب على المسلمات ، ومنع المسلمين من نحر الأضاحى !!

#### \* مزيد من القوانين الجائرة :

فى العام ١٩٦٢م استلم السلطة شيوعى بوذى آخر هو ( الجنرال ) ( نى وين ) فأصدر مزيداً من القوانين الجائرة ، هضم بها البقية الباقية من حقوق مسلمى أراكان ، وألغى البرامج الإذاعية الموجهة باللغة الأراكانية الروهنجية ، وصادر المطابع والصحف الإسلامية ، كما أمَّمت السلطات الشيوعية البورمية أوقاف المساجد والمدارس الإسلامية والهيئات الخيرية المملوكة لشعب أراكان ، ومنعت طبع الكتب الإسلامية ، كما حرمت إدخالها من الخارج ، كذلك منعت سفر الطلبة المسلمين للدراسة خارج بورما وحجبت الوظائف العسكرية والمدنية عنهم .

وكان من جراء التأميمات والمصادرات التي قامت بها السلطات الشيوعية البورمية أن فقد المسلمون في المرة الأولى ما نسبته ٩١٪ من ممتلكاتهم !!

#### \* كيف ضاعت ثروات المسلمين ؟

كما ألغى الشيوعيون الأوراق النقدية من فئة الخمسين والمائة في نفس عام الانقلاب الشيوعي ووعدت الشعب الأراكاني بالتعويض عنها بعملة جديدة ولم يَفُوا بعهدهم ففقد المسلمون كل ثرواتهم المتبقاة ، وأهلكهم الفقر والفاقة فمات الكثيرون منهم جوعاً!!

## \* الاستيلاء على أراضي المسلمين:

وقد قامت السلطات البوذية بمنح البوذيين الذين أتوا من الدول المجاورة أراضي http://kotob.has.it مَنْ فرَّ بدينه من مسلمي أراكان وسخَّرت من بقى منهم في الأعمال الشاقة واعتُقل البعض في معسكرات خاصة .. وأصبح الأراكانيون معرضين للاستجواب والاعتقال والتوقيف في كل لحظة !!

### \* حقول تجارب :

فى يوم ١٨ سبتمبر سنة ١٩٨٨م خلف الجنرال (ساومونج) الدكتاتور (نى وين) فى السلطة بعد حركة انقلاب عسكرى صورى ، لم ير فيه الأراكانيون أكثر مما قاسوا منذ واحد وأربعين سنة حيث أصبحوا حقل تجارب لكل أحقاد الشيوعية والبوذية العنصرية ، لم يسمعوا خلالها كلمة حق أو مناصرة من دول العالم ، أو حتى مجرد إشهار لقضيتهم بأجهزة الإعلام العالمية .

### \* لاجتون بكل مكان :

تقول التقارير : إن معظم أهل أراكان أصبحوا من اللاجئين المنتظرين أمل الاعتراف بهم كلاجئين وتقديم العون لهم .

ويتركز اللاجئون في الدول المجاورة ( باكستان وبنجلاديش ) وبعض دول الخليج العربي ، وفي العديد من دول العالم .

#### \* بداية حركة الجهاد:

الجدير بالذكر أن حركات الجهاد في أراكان لم تتوقف طيلة هذه الفترة ، فقد تكونت أولى فرق الجهاد الإسلامي عام ١٩٥٣م بقيادة الشهيد ( جعفر قوال ) الذي استشهد عام ١٩٥٥م ، ثم توالت بعد ذلك الفرق الجهادية لمقاومة الحكم العنصري البوذي ، وما زالت نار الجهاد ضد الظلم والإبادة تتقد في قلوب أبناء أراكان .

ولكن أين المسلمون من إخوانهم بأراكان ؟ ومن يوصل صوتهم لمناشدة المنظمات والهيئات والوكالات الرسمية العالمية ؟!

إنها قضية إخوان لنا .. في ( قمقم التعتيم ) ، فمتى تخرج ( المأساة ) إلى النور ؟!!

## وجهة نظر هامة .. في قضية تقسيم لبنان !!

- \* المسلمون والمسيحيون منتشرون في أقطار الأرض ، ويتعايشون بسلام .. فمن يزرع الأحقاد بينهما ؟!
  - \* تجميع أتباع كل ديانة في منطقة معينة أمر لا عقلاني !!
- \* المطالبة بوحدة الشعوب المسيحية المشرقية ، والانعزال عن المناطق الإسلامية مخطط صهيوني قديم !!
- \* المعركة الفكرية والحضارية التي يقودها دعاة تقسيم لبنان لن تنتهى لصالح العرب والمسلمين !!

المسلمون في لبنان دفعوا ويدفعون كل يوم ثمناً غالياً من أجل الحفاظ على مقومات لبنان ووحدة أبنائه ، وبرغم ذلك تنبعث بين الحين والآخر أصوات نشاز وناشزة تدعو إلى تقسيم لبنان إلى كنتونات طائفية ضيقة !! هذه الأصوات تخاول العودة إلى الوراء ، وتخريب كل جهد يرمي إلي إنقاذ لبنان من شرور الاحتلال والتبعية بهدف خلق مناخ محلى مضطرب تشمن فيه النفوس بالقلق وتدعو إلى إقامة ما يسمى بالمجتمع المسيحى تارة ، والمجتمع المسيحى الشرقى تارة أخرى !!

ومن خلال استقراء الأفكار وطروحات هؤلاء التقسيميين نرى طروحاتهم التالية: يقول هؤلاء : لا بد للمؤمنين بضرورة حماية قيم المجتمع المسيحى الحضارية أن يسألوا القيمين على المجتمع المسيحى حول الإجراءات التى يتخذونها فى دراسة وتخطيط وإنجاز خطوات عملية فى تثبيت هوية الشعب المسيحى اللبنانى التاريخية والثقافية . ولا بد أيضاً من التساؤل عن مقدرة المؤسسات المسيحية على تأدية مهمتها فى تكريس الوجود المسيحى فى لبنان وحمايته من محاولات ( الاختراق الفكرى ) والتربوى والثقافي ، وما فعلته تلك المؤسسات لتبعث تراثنا القومى الحضارى ، ليس فى لبنان وحدها ، بل بالنسبة لسائر الشعوب المشرقية الشقيقة !!

#### \* بناء لبنان عبر جناحين :

وهناك دعوات أخرى تطالب ببناء لبنان عبر جناحين متوازيين ، لكل جناح حقوقه ضمن مساحة فكرية جغرافية . والمقصود بالمساحة الجغرافية في مفهوم دعاة التقسيم ، ومنهم ( سامي فارس ) رئيس تخرير جريدة ( صوت المشرق ) ـ التي تتبنّى الدعوة إلى قيام مجتمع لمسيحيى المشرق العربي ـ أن يكون لكل شعب من الشعوب أو فقة من المجتمعات البشرية مساحة جغرافية ، تتفاعل ضمنها ، وتعيش فيها حياتها الروحية والفكرية والوضعية والمادية .

ومن الشروط الأساسية لتنمية مجتمع ما : وجود هذا المجتمع ضمن بقعة أرض يتمكن فوقها أن يبنى نفسه ويكون مؤسساته ، ويغني ميزاته الحضارية والذاتية ، فأهمية الأرض تكمن في أنها مساحة جغرافية تمكن أفراد الشعب من التحرك واكتساب الخبرات الجديدة عن طريق الاحتكاك بمختلف المؤسسات الإنسانية والإدارية والعمرانية !!

#### \* صوت مسیحی :

يقول (سامى فارس): « المجتمع المسيحى في لبنان له مكوناته الأساسية التي تستند إلى النظرة الشمولية للاهوت المسيحى، وهي نظرة تنتقل من العقل الباطن إلى العقل الواعى ».

وتتصايح ( صوت المشرق ) بعدة مقالات خلاصتها : « نعم لا تحاد الشعوب المسيحية المشرقية ، وإعادة الحرية واستعادة الحقوق التاريخية والثقافية للشعوب المشرقية كلها » .

وتوقعت (صوت المشرق) حدوث نكسة للشعوب المشرقية ، والنكسة المحتملة في نظرها هي معركة حضارية فكرية ثقافية ستقرر مصير ما تبقى من شعوب غير عربية في المنطقة يطلقون عليها اسم الأقليات نظراً لحجمها الديمجرافي !!

### \* الإساءة إلى العرب واللغة العربية :

ولايقف دعاة التقسيم في لبنان عند هذه الحدود ، بل يتطاولون في الإساءة إلى

العرب ولغتهم ، ويعتبرونها خطراً زاحفاً على الشعوب المسيحية المشرقية ، حيث جاء ذلك على لسان « صوت الشعب » \_ صحيفة مسيحية لبنانية \_ حيث تقول :

« والآن .. يجدر بنا التفحص جيداً في خطر اللغة العربية على عقول الناشئة المسيحية ، إذ إن المشكلة ليست في تذليل عقبات التعلم في اللغة العربية ، إنما يجدر التنبه إلى الخطر الكامن في التصورات الناتجة عن الكلمات العربية ، والتي تدخل متقنها ، إلى عالم تاريخي إحساسي إسلامي يصعب بعده الخروج سليما من الحقل التحسسي العربي .

إن اللغة العربية قد غرقت في لَجَّة الروحية الإسلامية ، فشربت منها حتى الثمالة ، واتخدت معها حتى صعب الانفصام جدا ، والأجدر بنا كشباب مسيحى وكشعب مسيحى وهيئات وقوى ومؤسسات أن نتخلى عن العربية لأصحابها الأصليين ، وأن نعود إلى لغتنا المشرقية \_ يعنون القبطية القديمة \_ الحية في نبضات عروقنا ، وأحلام رؤيانا ، وأن نوثق الصلة والعلاقات باللغات الغربية ذات الصفة المسيحية التاريخية . إن العامل اللغوى خطير جدا ، لأنه يؤدى إلى قولبة الفكرة والذهنية الفردية والجماعية ، فإذا ثابرنا على اللغة العربية بنينا أجيالاً جديدة تلتزم العربية بكافة أبعادها وخسرنا نضالاً امتد مئات السنين » اه .

#### \* بعيدا عن العصبية:

وبمراجعة بعيدة عن الانفعال والعصبية لمواقف هؤلاء التقسيميين ، ترتسم أمامنا صورة مريرة لمستقبل هذا الوطن ( لبنان ) ، إذ المسيحيون فيه ومنذ عام ١٩٤٣م منذ بدأت الدعاوى ضد الإسلام والمسلمين ـ وحتى اليوم لم يتبين لهم الرشد من الغى ، لذلك فهم يحاولون بناء لبنان المسيحى بمعزل عن لبنان المسلم ، بل ويتخطون ذلك إلى المطالبة بوحدة الشعوب المسيحية المشرقية .

#### \* أقلية .. لكن متحكمة :

غريب أمر هؤلاء .. ومنبع الغرابة أنهم في لبنان لا يشكلون إلا أقلية تتحكم في رقاب الأكثرية ، وتسيطر على مقاليد الأمور ، وتتغلغل في المناصب والمراكز

والمفاصل الأساسية من بنية المجتمع ، وعندما يطالبهم المسلمون ـ الأكثرية ـ بالمساواة والعدالة يدعون إلى وحدة المسيحيين المشرقيين .

#### لو كانوا يفقهون :

ولو كان المسيحيون اللبنانيون يفقهون ( القيمة الحضارية الإنسانية ) التى يتعامل بها المسلمون مع المسيحيين في المشرق العربي لما تركوا أصواتاً ناشزة كصوت ( سامي فارس ) ، ومن قبله ( إدوارد حنين ) و ( كريم بقرادوني ) – الآتي إلى لبنان من أرمينيا لما تركوا هذه الأصوات تسيء إلى التسامح الإسلامي والرحمة الإسلامية التي أبداها المسلمون إزاء المسيحيين منذ بزوغ فجر الدعوة الإسلامية وحتى اليوم .

#### \* أقلية مسيحية في بحر إسلامي :

وبنظرة جغرافية إلى التوزع السكاني في الوطن العربي نجد مجموعات مسيحية قليلة في بحر سكاني إسلامي ، تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المسلمون .

وقد كان \_ ويبقى \_ من السهل تذويب هذه المجموعات فى بوتقة إسلامية بالذوق أو بالعافية والإرهاب كما يقولون ، أو على أقل تقدير يمكن ترحيل تلك المجموعات القليلة إلى مناطق فيها كثافة سكانية مسيحية ، ولكن المسلمين الذين يستمدون قيمهم ومبادئهم من الدين الإسلامى الحنيف يترفعون دائماً عن التحكم فى رقاب هذه الأقليات ، ويعملون على مساواتهم بأنفسهم فى الحقوق قبل الواجبات تجاه الأوطان التى تنتمى إليها !!

#### \* إذن هي منطقة إسلامية :

وإذا ما أردنا محاكاة هؤلاء بنفس المنطق الذى به يقولون ، لكان رأينا أن هذه المنطقة منطقة إسلامية بحكم غالبيتها ، وعلى الأقليات أن تبحث عن مكان آخر بجد فيه غالبية تتجانس معها في المعتقد وفي اللغة كما يطالب بذلك بعض قياداتها وزعمائها .

فالمسلمون في بريطانيا ، والمسلمون في فرنسا ، وفي عدد كبير من الدول الغربية أقليات بالنسبة لشعوب هذه الدول ، وتربط المسلمين بها روابط حضارية وفكرية وثقافية ، هم أحق بالسُّكُنى في منطقة تُعرف تاريخياً بأنها منطقة عربية أولاً وإسلامية ثانياً ، من أناس لا تربطنا بهم أية روابط حسب زعمهم ، حتى اللغة التي ينكرونها ويتجنون عليها !!

#### \* أمور لا عقلانية :

ولكننا نتكلم بالمنطق السليم لا بالمنطق المعكوس ، فنقول : إن المسلمين منتشرون في أقطار الأرض ، وكذلك الحال بالنسبة للمسيحيين ، وهذا أمر طبيعي ، أما الأمر غير الطبيعي فهو مجميع أتباع كل ديانة في منطقة ديمغرافية معينة ، فالإنسان الذي ولد وترعرع في وطن ما ، هو ابن ذلك الوطن ، وإليه يجب الانتماء بغض النظر عن أي معتقد !! فكم من مسلم فرنسي .. وكم من مسلم أمريكي .. وكم من مسلم سويدي !!

أما توثيق الصلة والعلاقات باللغة المسيحية ، أو اللغة ذات الصفة المسيحية التاريخية \_ كما يرى دعاة التقسيم في لبنان : فهل هناك لغة غير القبطية القديمة يمكن أن نصفها بأنها اللغة التاريخية للمسيحية ؟! فإن كان ذلك كذلك فأى لغة هي المقصودة : هل هي اللغة الإنجليزية ؟ أم اللغة الفرنسية ؟ أم اللغة الألمانية ؟ أم اللغة الإيطالية ؟ أم اللغة اليونانية ؟!!

ثم أتعلمون ما هي اللغة القبطية ؟! إنها خط وليست لغة .. فهي خط متطور عن الخط الهيروغليفي المعبر عن اللغة المصرية القديمة .. فاللغة القبطية هي نفس اللغة المصرية الفرعونية التي دخلت عليها بعض الكلمات التي أخذت من اللغة الإغريقية المصرية الفرعونية التي تختلف قليلاً عن اللغة الإغريقية الحديثة . ولقد استعارت الكتابة القبطية كذلك أحرف الكتابة الإغريقية وعددها أربعة وعشرون حرفا ، وأضافوا لها ستة أحرف أخرى من الحروف المصرية الديموطيقية التي لا ينطقها اليونان . وكلمة قبطي لا تعني على الإطلاق \_ كما يدعى الجهلاء \_ (مسيحي) أو (نصراني) ، إنما هي مأخوذة من الكلمة الإغريقية ( Aiguptios ) التي تعني ( مصرى ) ، كما أن أصل هذه الكلمة في اللغة المصرية القديمة هو ( كمت ) أي الأرض السوداء ، كناية عن مصر صاحبة طمى النيل .

وقال المقريزى : عُرف المصريون بالأقباط نسبة لملك مصرى يدعى ( قبط ) . وقال غيره : نسبة لإقليم بالوجه القبلى معروف باسم ( قبطوس ) ولا تزال قرية صغيرة تدعى ( قفط ) بمديرية قنا ، مع العلم بأن الباء اليونانية تلفظ فاء . وقيل : إن كلمة قبطى مأخوذة من معنى ( ختن ) نسبة لأن المصريين استعملوا الختانة قبل ستة آلاف عام . وقيل أخيراً ما قلناه من أنها مشتقة من كلمة ( إچيبتوس ) اليونانية ومعناها مصر ، وذلك بعد الحذف والتحريف ، وهو الرأى الأصح .

#### \* صوت عاقل :

كلها لغات يعتنق أصحابها ديانات تنتمى فى أصولها الأولى إلى السماء . وبرغم موقفنا الواضح كمسلمين من هذه الديانات فى وضعها الراهن فإننا لم نسمع يوماً أن الشعب الفرنسى أو الشعب الإنجليزى قد طالبا بالتحول إلى اللغة الأخرى ، لأن العلاقات التى تربط الشعبين الإنجليزى والفرنسى هى علاقات دينية صرفة . فأين يذهب إذن منطق الدعوة إلى توثيق الصلة بلغة المسيحية أو باللغات الغربية . ويحضرنى فى هذا المجال ما كتبه نقيب المحررين اللبنانيين ( ملحم كرم ) فى افتتاحية ( المونداى مورننج ) فى عددها رقم ( ٢٧٥ ) عن اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ، ففى كلامه وهو المسيحى ما يكفى للرد على المتغربين والمتجنين على العربية .

يقول ( ملحم كرم ) : ( اللغة أولاً وقبل كل شيء قناة اتصال بين المستمع والمتكلم وبين القارئ والكاتب في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة ، وهكذا اللغة العربية التي تُعدُّ واحدة من أقدم اللغات المعروفة ، مما يمكننا من الاتصال مثلاً بأول وأشهر الشعراء العرب أمثال امرئ القيس والآخرين، وإذا أراد أحد كتابة نص ما في اللغة العربية الآن \_ يمكنه التأكد بأنه سيصل إلى الأجيال القادمة ، ومثل هذا الاتصال يتجاوز حدود الوقت ويربط بين الماضي والحاضر والمستقبل » .

### \* إنها أعظم لغة :

« واللغة العربية هي لغة الملايين من العرب المنتشرين في القارات الخمس ،
 وهذا هو المقصود بالاتصال في مختلف الأمكنة » .

ويستطرد (ملحم كرم) وبهذا المفهوم قائلاً: « ... إن اللغة العربية هي أعظم لغة استخدمها الناس بالمقارنة مع بعض اللغات الأخرى التي هي الآن في حكم المنقرضة أمثال اللغة اليونانية واللغة اللاتينية !! أما بالنسبة للغات التي يقال عنها إنها لغات حديثة وحية ، فهي لا تصلح للاتصال في كل الأوقات وكل الأزمان ، فنحن بحاجة إلى قاموس لفهم نص إنجليزي أو فرنسي كتب منذ قرنين ، ومثال على ذلك فإن لغة (مونتين) كما هو الحال مع لغة شكسبير انقرضت أو ماتت منذ زمن بعيد ، ولا يمكنها أن تكون صلة وصل بالنسبة للأجيال الجديدة ، حتى التراكيب في اللغة الفرنسية واللهجة المتكلم بها تختلف في فرنسا وبلجيكا وسويسرا وكندا »!!

#### \* ليست خطرا :

واللغة العربية بالمقابل هي واحدة في أيّ زمن وفي أي مكان ، إنها لغة مرنة تَمدُّ جسراً سهلاً بين الواقعية والتجرد ، وهذا ما دفع بعدد كبير من الأجانب الذين تعلموا اللغة العربية إلى وصفها بأنها « لغة ساحرة » .

فالعربية إذن ليست خطراً على عقول الناشئة المسيحية ، لأنها لغة حية ، لغة تواصل ، ولم ينفرد بها المسلمون ، وإن كانوا تشرَّفوا بها وتشرفت بهم عبر الرسالة السماوية التي حملها محمد على ، فإن ذلك لا يلغى الحقيقة التاريخية الناصعة التي تثبت أن اللغة العربية كانت قبل مجيء الإسلام بآلاف السنين ، وأن السكان في الجزيرة العربية آنئذ كانوا يتكلمون اللغة العربية ، وفيهم الجاهلي الوثني ، والطبيعي الملحد ، والمسيحي واليهودي ، فكيف كان التواصل بين هذه الجماعات كلها على اختلاف ما يدينون به إلا عبر هذه اللغة الحية ؟!

#### \* العقلاء يقبلون:

ولا شك أن المثابرة على اللغة العربية يعنى بناء أجيال جديدة يلتزم بها بكافة أبعادها .. وهذا أمر يقبله المثقفون والمفكرون المسيحيون كالمطران ( جورج خضر ) والنائب ( نصرى المعلوف ) !! ففى ما يخص العربية وتأثيرها على المسيحيين يقول المطران ( جورج خضر ) : « لا شك أن الحضارة العربية تأثرت كلياً بالإسلام ، وهذه الحضارة لا تُعقَّدنا بل اذهب فى قبول هذه الثقافة إلى أبعد حدًّ ممكن ... ».

#### \* حوار العقل والممكن :

أما النائب ( نصرى المعلوف ) فيقول : « إننا نحن المسيحيين اللبنانيين نتفهم الإسلام كعقيدة ودين وإيمان بالله ، وإن المسلمين أيضاً يتفهمون أننا متلاقون جميعاً في هذا الإيمان » .

والعربية \_ عند المعلوف \_ هى ميزة وعلاقة حضارية لغوية إنسانية اجتماعية تاريخية وليست عرقية ، ولا تقف حائلاً أمام كل إنسان يعبد الله كما يحب ويرغب !!

#### \* هذا هو موقف المسلمين :

إن موقف المسلمين في لبنان هو ضد تقسيمه إلى كنتونات أو جزر طائفية ، هذا الموقف يجعلهم دائماً يجهدون للحفاظ على تماسك المجتمع اللبناني غير مجزء أو متنافر ، وهم يعضون على الجراح التي لم تندمل من أجل وحدة العرب والمسلمين ، لا من أجل تفرقهم وتشتتهم عملاً بسياسة الحركة الصهيونية العالمية الداعية إلى تفتيت المنطقة العربية إثنيات أو أقليات ومذاهب .

### \* إنه مخطط صهيوني :

والمسلمون في لبنان لن يسمحوا للمخططات الصهيونية بأن تبصر النور ، لأن قيام الكانتونات في لبنان يعنى بجزئة الوطن العربي إلى بقع مذهبية ودينية متناحرة خاصة أنها تسعى لإثارة المسيحيين في مصر ، والبربر في الجزائر ، والأكراد في العراق ، والسنة والشيعة في لبنان وسوريا والعراق والبحرين ، إلى جانب إقناع المسيحيين بإقامة تكتل في لبنان يستقطب المسيحيين في سوريا والعراق والأردن ، وهذا ما نشتمه من أفواه الدعاة إلى المجتمع المسيحي المشرقي !!

#### \* احذروا هذا المصير:

وهنا لابد أن نلفت انتباه المسلمين وقادتهم إلى الخطر المتمثل بتلك الطروحات ، وإن مصير أى شعب مسلم في كل مكان يقبل هذه الأفكار الخطيرة هو نفس مصير الشعب الفلسطيني الذي شُرد من وطنه ولا يزال .

## فلسطين . والدوامة الهائلة !!

على عتبات الفلسطين .. والفكر المهودي !! المهودي المهو

دعم العدو الصهيوني قواته بقوات إضافية يبلغ عددها (ستة آلاف) جندي وضابط آخرين ، من جيشه المدجَّج بالسلاح ، لتعزيز قوات جيشه (الفاشلة) والتي تُقدَّر بعشرات الألوف ، والمتورطة منذ سبع سنوات في (حرب وحشية) ضد الشعب الفلسطيني الباسل .

وهدف اليهود من وراء هذا التصعيد وهذه الوحشية المتصاعدة هو الضغط الشديد على الشعب الفلسطيني ، لإرغامه على قبول ( الاستسلام والإذعان ) للحل الصهيوني الذي تتبناه أيضاً الدوائر الاستعمارية في الغرب ، وهو الحل الذي لا يعدو أن يكون ( محاولة صهيونية ) أو ( مشروعاً صهيونياً ) للقضاء على آمال شعب فلسطين في الحرية وفي تحرير الأرض المحتلة .

ويبدو أن اليهود ، ومن ورائهم حلفاؤهم في الغرب الاستعماري يقدرون \_ وبئس ما يقدرون \_ أن هذا الضغط سيفيد ، إلا أن الشعب الفلسطيني العظيم أصبح ( كالدوامة الهائلة ) التي تبتلع كل مزيد من الضغط ، وكل مزيد من الأساليب الوحشية !!

إن العدو لو أرسل كل جيوشه النظامية والاحتياطية فلن يتمكن من كسر (شوكة) الانتفاضة العظيمة لسبب بسيط ولكنه شديد التعقيد ، وهو أن ( روح الجهاد الإسلامي) هي التي أشعلتها ، والإسلام لا يعرف الاستسلام ، ولا يعرف (أنصاف الحلول) ، ولأن الإسلام يؤمن بأن ( فلسطين إسلامية عربية) ، وستظل هكذا إن شاء الله ، مهما عاث بها البغاة فساداً ، فدولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة .. فهل يفهم هذا (أحفاد القردة والخنازير) ؟!!

## رجل من غزة !!

التقیت به فی القاهرة .. وبرغم ضیق وقتی إلا أننی أجبرت نفسی علی لقائه لقاء مطولاً ، ففی قلبی شوق جارف لأی قادم من بلادنا الحبیبة ( فلسطین ) ... فبرغم أننی مصری إلا أننی أشعر بوجوب أن أكون فلسطینیا وأفغانیا حتی تعود ( فلسطین ) و ( أفغانستان ) !!

قص على كيف أن هذه الانتفاضة الإسلامية الفلسطينية استطاعت أن تكسر سائر الحواجز النفسية التى صنعتها الدعاية اليهودية وأبواقها وعملاؤها شرقاً وغرباً .. وكيف أنها أكدت الحضور الإسلامي !! وأكد لى بأن الانتفاضة الفلسطينية (إسلامية مائة بالمائة) ، وأن المساجد هي التي مخركها ، وأن نداءات التكبير والتهليل وصيحات التوحيد يرددها الجميع كباراً وصغاراً .. رجالاً ونساء .. وأنها تخلع قلوب الصهاينة من أماكنها .

وقال الرجل القادم من (غزة): إن العدو (تنبه) إلى أن (الإسلام) هو الذي حرَّك الشعب الفلسطيني فعمد إلى المساجد يقتحمها ويمنع الناس من الاجتماع بها أو حتى الصلاة فيها !! بل إن (شامير) الإرهابي كان يعلن ليلاً ونهاراً بأن (المسلمين) المتعصبين هم من وراء هذه الانتفاضة ، ومن بعده (رابين) و (بيريز) ، وستتوالى السلسلة حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً!!

ولا عجب في نعت (شامير) ومن بعده للمسلمين بالتعصب ، فهم حرام عليهم التعصب لدينهم ، أما هو فحلال له التعصب ليهوديته وطاغوتيته !! وحرام على صاحب الحق أن يطالب بحقه وحلال له أن يسرق ما شاء !! لا عجب ، فهذا هو منطق اليهود بكل زمان وبكل مكان !! لكن العجب حقاً من وسائل الإعلام العالمية سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية في محاولتها (التعتيم) على (إسلامية) الانتفاضة ، وإسلامية (الجهاد) الفلسطيني ، في نفس الآن الذي تدعى فيه (الحيدة) و (النزاهة) !!

## لهذا .. يروِّج اليهود للفكر العلماني!!

( العلمانية ) هي دعوة إلى إقامة الحياة على غير الدين ، وتعنى ( اللادينية ) أو ( الدنيوية ) ، وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة ( Science ) ولا بالمذهب العلمي ( Scientism ) .

بدأت هذه الدعوة أول ما بدأت في أوربا ، وعمّت أقطار العالم بتأثير من اليهود والشيوعيين .. وكان من دعاتها ( چان چاك روسو ) ، و ( داروين ) اليهودى ، و ( نيتشه ) اليهودى ، و ( دور كايم ) اليهودى و ( فرويد ) اليهودى ، و ( كارل ماركس ) اليهودى ، و ( چان بول سارتر ) اليهودى !!

فاليهود بناة الفكرة وأصحابها ومروّجوها بالتالى ولا عجب !!

### \* الأفكار والمعتقدات :

بعض العلمانيين لا يعترف بوجود الله ألبتة ، والبعض الآخر يؤمن بوجوده ، مصحوبة عقيدته بانقطاع علاقة الله بالحياة والأحياء .

ودعاة العلمانية يروجون لفكرة أن الحياة تقوم على أساس العلم المطلق ، وتحت سلطان العقل والتجريب ، ولا يعترفون بسواهما في الحكم على الأشياء ، كما يخططون دائماً لإقامة حاجز سميك بين عالمي الروح والمادة ، ويعتبرون القيم الروحية قيماً سلبية ، كما يروجون دائماً لفكرة فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادى بحت .

والعلمانيون يعتمدون مبدأ الميكيافيلية في فلسفة الحكم والسياسة والأخلاق ، وهو أن الغاية تبرر الوسيلة ، ومن ثم فهم يعملون بدأب على نشر الإلحاد والإباحية والفوضى الأخلاقية وتهديم كيان الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنية الاجتماعية .

#### \* حربهم للإسلام:

والعلمانيون يعملون على حرب الإسلام في كل مكان ، والطعن في حقيقته ، وتشويه صورته ، والطعن في القرآن الكريم والنبوة عامة ، وبالأخص نبوة محمد على يروجون لفكرة أن الإسلام استنفد أغراضه ، وأنه عبارة عن مجرد طقوس وشعائر دينية ، وأن الفقه الإسلامي مأخوذ عن القانون الروماني ، كما يتبنون سائر الأفكار أو الحركات المضادة للإسلام ، والتي تعمل على تقويض أركانه .

#### \* فليحذر شبابنا :

إن العلمانيين تسللوا بأفكارهم إلى بلادنا الإسلامية ، ووجدوا من يعينهم على ترويج أفكارهم من خلال تعميم نظرية العداء بين الدين من جهة والعلم من جهة أخرى ، لتشمل الدين الإسلامي ، على الرغم من أن الدين الإسلامي لم يقف ضد الحياة والعلم كما وقفت الكنيسة ضدهما ، وكانت سبباً مباشراً في تولد هذا التيار المسمى بالعلمانية .

فليحذر شبابنا بالذات .. ولينتبه .. ولنُحصَّنهُم بالفهم والوعى .. فهناك هجمة يهودية وإلحادية فكرية قادمة ، تتستر برداء ( الحرية والإخاء والمساواة ) ، بينما هي لا تريد شيئاً من ذلك مطلقاً .

## روح الإسلام تشعل الانتفاضة !!

كما صنع الأزهر ورجاله ، وكما كان الإسلام هو الدافع بقيمه وروحه الجهادية لتحرير مصر وبلاد الشام من ظلم إنجلترا وفرنسا ، ففى فلسطين المحتلة أصبح ( المسجد ) و ( شريط الكاسيت ) سلاحى التعبئة المعنوية للانتفاضة الفلسطينية ، فبواسطة الأشرطة ومن خلال ( مآذن المساجد ) تصدر التعليمات وتذاع الأناشيد الدينية الجهادية أيضاً .

وعلى سبيل المثال فإن الشباب الفلسطيني في (نابلس) \_ كبرى مدن الضفة الغربية ( و ٤٠ ألف نسمة ) \_ يستمدون بهاتين الوسيلتين الشحنات المعنوية اللازمة لمواصلة (النضال ضد المحتل) الذي يزداد ضراوة بين يوم وآخر!!

ويبدو أن هذه الوسيلة قد حلَّت محل ( إذاعة صوت القدس ) التي تقوم السلطات الإسرائيلية بالتشويش عليها .

وليس مصادفة أن يصبح ( المسجد ) مركز تعبئة للجهاد الإسلامي ضد اليهود !! فالمسجد كان قاعدة الانطلاق للجهاد ولأعمال الدنيا من عهد محمد على أن يعود الشيء لأصله !!

وفى (نابلس) حيث يوجد ما لا يقل عن (ثلاثين) مسجداً ، تخول (مكبر الصوت) .. أعنى (مكبر صوت المؤذن) بالذات إلى عنصر رئيسي في تعبئة الشباب المسلم وتنظيم المظاهرات .

واللطيف في الأمر أن صيحة ( الله أكبر ) عندما تصدر عن المؤذن ، ترددها خلفه الجموع ، ويكتشف الحاضر - وهمو لا يعلم شيئاً عن هذه الروح - أنها ( إشارة البدء ) التي ينهالون بعدها بالحجارة على الجنود الإسرائيليين .

وفي هذه المدينة ، التي يُعدُّ كل حي فيها قرية مستقلة بذاتها ، أصبح المسجد

وسيلة الإعلام والاتصال الوحيدة ، فهو يذيع أسماء آخر الضحايا الذين ارتفعوا شهداء ، ويصدر التعليمات الرئيسية للحركة اليومية ، ويعلن انضمام ( متعاونين ) جدد إلى الانتفاضة بهدف واضح هو تشجيع الآخرين !!

إذن .. لا جدال في أن روح الجهاد الإسلامي هي السبب في إيقاد فتيل الشعلة ، وهو يعبر عن نفسه بوضوح وريادة .. وشعاراته أصبحت تغطى جدران المساجد ، بل أصبح واضحاً أن من أهم المنظمات الإسلامية العاملة وراء إشعال الثورة ومد لهيبها ، منظمة ( الجهاد الإسلامي ) ، ومن أهم شعاراتها ( نعم .. للقسام ) ، وهي إشارة إلى ( الشيخ عز الدين القسام ) الذي كان أحد زعماء الانتفاضة الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني في فلسطين عام ١٩٣٦م .

## يا ضمير العالم: إنهم (يقمعون) حتى (التعليم) بفلسطين!!

#### (1)

من العجيب أن القمع الصهيوني لشعبنا الفلسطيني المسلم ، لا يقف عند حدً !! ولا يقتصر على فئة أو جانب دون آخر : في محاولات يائسة لوقف هذه الانتفاضة المتعملقة التي تحدّت العدو الصهيوني وقالت بملء فيها : لا ، للاغتصاب والاحتلال والإرهاب .

\* وقد لا يعرف كثير من قرَّائنا الكرام أن هذا القمع قد امتدَّ إلى جوانب التعليم والثقافة . وفي مجال القمع الثقافي والتعليمي ـ إن صح التعبير ـ يغلق العدو المدارس ويحولها إلى ( تُكنات عسكرية ) و ( معسكرات اعتقال ) .

\* وتعليقاً على هذه ( الفظائع الإجرامية في حق العلم والثقافة ) قال أحد زعماء المستوطنين الصهاينة بكل صلف وغرور وعنصرية : « إن العلم لا يليق بالعرب » .. وهي كلمة أربأ بقلمي أن يرد عليها ، لأن ( قميئاً ) مثله لا يستغرب صدور مثل هذه الكلمة عنه .

\* ولكن .. هل يعلم السادة القراء .. والضمير العالمي .. ودعاة العلم والثقافة وحريتهما بالعالم : أن اليهود أغلقوا حتى الآن ( ٦٠) مدرسة ، وأنهم أحرقوا ( ٩) مدارس ، وأتلفوا مكتبات ومختبرات ومقاعد عشرات المدارس ، وأن هذا ( الإفساد ) و ( الدمار ) امتد حتى إلى ( دور الحضانة الخاصة بالأطفال ) !!

\* والأعجب من كل هذا أن ( الطلاب الفلسطينيين ) لم يستكينوا ، فقد واجهوا هذا ( القمع التعليمي والتثقيفي ) بمحاولة فتح المدارس وكسر القرارات التي تم بها ( إلغاء حق التعليم لأجل غير مسمى ) !!

والأدهى أنه عندما بجحت هذه المحاولة اقتحمت قوات القمع الصهيوني عدداً من المدارس التي عاد إليها طلابها ، والذين تناقص عددهم أصلاً بسبب اعتقال الكثير منهم ، واستشهاد البعض ، أو إصابته !! هل تعلم الدنيا أنهم اقتحموا المدارس فأطلقوا النار على طلابها ، وألقوا بقنابل الغاز داخل الفصول ، وتسببوا في استشهاد العشرات وإصابة المئات منهم !!

(Y)

\*ومع استمرار هذا ( القمع الفريد من نوعه ) لحركة التعليم والثقافة بفلسطين ، كان ( ردُّ الفعل العظيم ) لدى نساء فلسطين المسلمات العظيمات .

لقد قامت أمهاتنا وأخواتنا المسلمات بفلسطين بفتح (بيوتهن) لاستقبال من تبقى من الطلاب والطالبات فى القرى والمدن ، وتنظيم فصول خاصة لاستكمال الدراسة . جن جنون عدونا الصهيونى ، فأصدر قراراً بمنع تنظيم أى (حلقات دراسية) خارج المدارس ، فى ظل سريان قرارات إيقاف الدراسة .

وفى مواجهة هذا القمع الهمجى البربرى يواجه الطلاب مصيرهم العلمى بمزيد من ( الإصرار ) و ( التصميم ) و ( التحدى ) .. حتى قال أحد الطلاب المداومين على حضور الفصول المنزلية وضرب قوات الاحتلال بالحجارة : « لن نخسر سنة دراسية واحدة مهما عملوا » !!

وأضاف البطل : « حتى لو توقفنا .. فإننا سنعتبر هذه السنة خدمة إلزامية في جيش الانتفاضة » !!

إنها كلمة يجب أن تُنقش بحروف من ( نور ) على صفحات من ( ذهب ) . نعم يا أخى .. لن تخسر شيئاً ، لأنك ستربح المستقبل كله بإذن الله ، بهذا الجهاد .

\*\* الروعة هنا .. تتجلى فى هذه الثقة .. وهذا الأمل .. وتلك التضحية .. والتي بها يقرأ طلاب العلم بفلسطين فى كتاب ( الجهاد ) ، و ( يُعبُّدُون ) طريق العودة للوطن إليهم .

وإن ممارسات القمع الصهيونية ضد ( العلم والثقافة ) والمدارس والجامعات تؤكد من زاوية أخرى للعالم أجمع ( الطبيعة ) العنصرية والهمجية للعدو الصهيوني ، فإن لم يع ( الضمير العالمي ) هذه الحقيقة ، ويعمل على ( قمع الشر ) فإن هذا الشر لا يستهدف أبناء فلسطين وحدها إنما يستهدف كل من ليس يهوديا !!

## (الستاتيكو) .. قضايا الجدران المقدسة!!

قديماً صدر كتاب مكتوب عن الحالة الراهنة في الأماكن المقدسة في فلسطين ، وبخاصة في القدس . يسمى ( الستاتيكو ) بقلم ( ل. ج. كست ) قائمقام القدس الأسبق ، ومعه ملحق عن الحالة الراهنة في كنيسة المهد بقلم ( السيد عبد الله كردوس ) قائمقام بيت لحم الأسبق ، ووضع ديباجته ( هـ. سي. لوك ) الذي كان يشغل منصب السكرتير العام لحكومة الانتداب بفلسطين سنة ١٩٢٩م .

#### \* وقد جاء في الصفحة الثالثة من الديباجة :

إن المادة ( ١١ ) من معاهدة برلين نادت بعدم انتهاك الأماكن المقدسة وحالتها التي تكون عليها ، وعبارة ( ستاتيكو ) اتخذت لنفسها مغزى واسعاً بهذا الخصوص ، حيث يلتجأ في جميع القضايا التي تنشأ بين هذه الجدران المقدسة والمتنازع عليها بكثرة .

وجاء في مقدمة الكتاب المذكور أن المادة ( ١٣ ) من صك الانتداب البريطاني على فلسطين تقضى بأن على عاتق السلطة المنتدبة مسئولية الحفاظ على الحقوق القائمة في الأماكن المقدسة ، وأن الحكم الإسلامي امتاز بالتسامح إزاء المسيحيين واليهود وكانوا في نظر الإسلام جميعاً أهل كتاب يعبدون الله ، وقد فرض الرسول عدم اضطهادهم » .

وقد جاء في مبحث (حائط المبكى) من الكتاب المذكور أن اللجنة الصهيونية في أوائل الاحتلال البريطاني لفلسطين حاولت نقل ملكية حائط المبكى إلى اليهود ، ولدى أخذ رأى الحاكم العسكرى البريطاني منع ملاحقة الموضوع بسبب الوضع الحساس للرأى العربي والإسلامي ، وقد تبين أن شخصية يهودية بارزة

http://kotob.has.i

(لم يذكر اسمها) راجعت بعض المسلمين ذوى العلاقة (بعرض نقدى)، فتهيج الرأى العام الإسلامي على إثر ذلك بصورة خطيرة، ووصلت تعليمات من وزارة الخارجية بأنه يجب عدم إثارة الموضوع.

ولكن الصهيونيين حاولوا عدة مرات أخرى تغيير الوضع بالنسبة للأماكن المقدسة ، وركزوا جهودهم على حائط المبكى وأخذوا يجلبون كراسى ومصابيح وستائر على غير العادة السابقة ، حتى يتخذوا من ذلك ذريعة للادعاء بحقوق أخرى في ذلك المكان ، فتنبه المسلمون لحيلتهم ، وقدموا الاحتجاج تلو الاحتجاج ، واستمرت المراسلة بين المجلس الإسلامي الأعلى وبين حكومة الانتداب من سنة ١٩٢٧م إلى سنة ١٩٢٩م ، حيث أدى التوتر إلى انفجار عربى مسلح رهيب ضد الجاليات اليهودية في القدس وغيرها من المدن الفلسطينية .

وعلى إثر ذلك أرسلت الحكومة البريطانية لجنة للتحقيق تَعرف بلجنة ( شو ) نسبة إلى رئيسها .

وقد أوصت تلك اللهنة بإرسال لجنة خاصة لتمحيص حقوق العرب واليهود في ذلك المكان ، وقد رفعت الحكومة البريطانية إلى مجلس عصبة الأم طلباً للموافقة على تلك اللجنة ، وفي ١٤ يناير سنة ١٩٣٠م اتخذ مجلس عصبة الأم قراراً تضمّن أن مسألة حقوق ومطالب اليهود والمسلمين في حائط المبكى يستدعى حلاً سريعاً ونهائياً ، لذلك قرر أن يُعهد إلى لجنة بتسوية هذه الحقوق والمطالب ..

وفي أبريل سنة ١٩٣٠م وافق المجلس على تأليف اللجنة من :

- ( ١ ) « اللورد لوفقون » وزير الشئون الخارجية الأسوجي سابقاً، وعضو مجلس الأعيان في أسوج .
- ( ۲ ) « تشارلز بارو » نائب محكمة العدل في جنيف ( سويسرا ) ، ورئيس محكمة التحكيم النمساوية / الرومانية المختلطة .
- ( ٣ ) « س. فان كمين » عضو البرلمان الهولندى وحاكم الساحل الشرقى لجزيرة سومطرة سابقاً .

وقد حضرت اللجنة للقدس في ١٩ يونية سنة ١٩٣٠م وأقامت شهراً كاملاً ، واستمعت لعدد كبير من الشهود العرب واليهود ، كما اطلعت على جميع الوثائق المقدمة إليها من الفريقين ، واتخذت عدة تدابير للتحرى والوقوف على الحقيقة ، واستمعت إلى مرافعات المحامين البارزين الذين أحضرهم الفريقان ، وقد أتمت تقريرها في أول ديسمبر سنة ١٩٣٠م ، وقد تضمن ما يلى :

- (۱) للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربى ، ولهم وحدهم الحق العينى فيه ، لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التى هي من أملاك الوقف .
- (٢) للمسلمين أيضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط ، وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير .
- (٣) أدوات العبادة التي يحق لليهود وضعها بالقرب من الحائط لا يجوز بحال من الأحوال أن تعتبر أو أن يكون من شأنها إنشاء أي حق عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له .
  - ( ٤ ) لليهود حرية السلوك إلى الحائط الغربي لإقامة التضرعات .

# حائط المبكى مِلْكِ للمسلمين . . واليهود يعلمون !!

كانت ( مؤسسة الدراسات الفلسطينية ) في بيروت قد أصدرت كتاباً اسمه ( الحق العربي في حائط المبكى بالقدس ) ، تضمن وقائع الجلسات التي قدمتها اللجنة الدولية الموفدة من عصبة الأم المتحدة ، كما تضمن تقريرها الذي قدمته إلى عصبة الأم عام ١٩٣٠م ، ولقد اقترن تقرير اللجنة بموافقة مجلس العصبة المتحدة عليه وإقراره ، كما أقرته حكومة بريطانيا العظمى بصفتها الدولة المنتدبة على فلسطين . وأصدر ملك بريطانيا على أساسه المرسوم الملكى المعروف باسم ( مرسوم المحائط الغربي لسنة ١٩٣٠م ) ، ولقد جرى نشر هذا المرسوم في حينه في الجريدة الرسمية لفلسطين ، كما أنه منشور في مجموعة القوانين الفلسطينية المعروفة باسم ( مجموعة درايتون ) والتي كانت معتمدة رسمياً من قبل حكومة الانتداب .

وقد بجدر الإشارة إلى أن دستور فلسطين آنئذ صدر بموجب مرسوم عن ملك بريطانيا ، وجاء مرسوم الحائط الغربي لسنة ١٩٣٠م مكملاً لمرسوم دستور فلسطين .

والعجيب في الأمر أن الصهاينة عندما أقاموا دولة إسرائيل في سنة ١٩٤٨م أبقوا معظم التشاريع التي كانت سارية المفعول في عهد الانتداب نافذة ، ومنها مرسوم الحائط الغربي لسنة ١٩٣٠م .

ومن ذلك يتبين أن النزاع بين المسلمين واليهود حول الحقوق المتعلقة بحائط المبكى أو البراق كما يسميه المسلمون قد فُصل فيه قضائياً ، ولا يجوز إثارته مرة أخرى ، ولا الادعاء بما ينافى ذلك القرار الصادر عن لجنة وافقت عليها عصبة الأم ، وأصبح ذلك القرار وثيقة دولية يجب الانصياع لها والعمل بمقتضاها من كل دولة مخترم نفسها أو تريد العيش مع مجموعة دول العالم بسلام وأمان .

ولكن سلطات الاحتلال الصهيوني ضربت بكل ذلك عرض الحائط بما قامت به من هدم حارة المغاربة الموقوفة من قبل (أبي مدين الغوث) والمتوفّى في القدس سنة ١٩١٧م، وهدم المسجدين الموجودين هناك والاستمرار في الحفريات في ساحة المبكى ، ومحاولة هدم مبان أخرى حول تلك الساحة .. كل ذلك عدوان صارخ وإمعان في العدوان على المقدسات الإسلامية ، وانتهاك لحرمة القرار الدولي الذي حسم النزاع في موضوع المبكى ، ودليل واضح على النوايا المبيتة من السلطات الإسرائيلية ، والتي أصبحت معروفة لكل ذي ضمير حي ، حتى من اليهود أنفسهم !!

فالكاتب اليهودى الأمريكى ( بموشى منوهين ) نشر مؤخراً فى الولايات المتحدة الأمريكية كتاباً بعنوان : ( انحطاط اليهودية فى عصرنا ) ، كشف فيه بصراحة تامة مخازى الصهيونية وفضائحها وجرائمها الوحشية ابتداءً بمذبحة دير ياسين ، ومروراً بمجزرة ( كفر قاسم ) ، وانتهاءً بالجازر البربرية التى ارتكبتها إسرائيل فى عدوان الخامس من حزيران ـ يونيو وما بعده !!

وقد استهل كتابه بهذه المقدمة : « لقد أطلقت على هذا الكتاب عنوان ( انحطاط اليهودية في عضرنا ) ، ولكن كنت أفضًل له عنواناً آخر : القومية اليهودية جريمة تاريخية رهيبة ولعينة » .

وبعد أن يؤكد ( موشى ) مستنداً إلى التاريخ والتوراة أن عرب فلسطين الذين أصبحوا اليوم لاجئين في الكهوف والمخيمات خارج حدود وطنهم ، وأرض آبائهم وأجدادهم بسبب السياسة الصهيونية هم المالكون الحقيقيون لفلسطين . يختم المؤلف كتابه بقوله :

« ولما كانت الحقيقة كلها يجب أن تقال مهما بدت مريرة وجارحة وقاسية ، فإننى أقول : إن المطامع الصهيونية ولعنة القومية تسببت حتى الآن فى وقوع ضحايا أبرياء كثيرين ، وأنا لا أعنى بالضحايا الأبرياء عرب فلسطين وحدهم ، بل يهود فلسطين أيضاً ، ويهود المهاجر كذلك ، الذين دفع بعضهم وسيدفع باقيهم يوماً ما وغالياً جداً ثمن أخطاء زعمائهم وجرائمهم الرهيبة » .

وليقرن الكاتب اليهودى ( موشى ) الفعل بالقول ، فقد تبرأ من ابنه ( يهودى منوهين ) الموسيقار العالمي المعروف لكونه اشترك في الفرقة الموسيقية القومية الإسرائيلية !!

بقى أن أقول: إنه يوجد فى دولة الكيان الصهيونى طائفة من اليهود المتدينين تعتقد فعلاً أن ( المبكى ) حق خالص للمسلمين ، وليطابقوا المعتقد بالسلوك فهم يمتنعون عن زيارة المبكى إلا إذا سمح لهم المسلمون بذلك ، لعدم اعترافهم بالسلطات الإسرائيلية سلطة شرعية ، فكأنهم الجماعة اليهودية الواعية التى تعترف بحقائق التاريخ ولا تنكرها .

## أسرار مؤسسة (هيكل أورشليم) لهدم المسجد الأقصى!!

ما هى قصة مؤسسة (هيكل أورشليم) التى أُسست خصوصاً للقيام بعمليات الحفريات تحت المسجد الأقصى ، أو تدمير قبة الصخرة بأية وسيلة ، ومحت أى ظروف ؟!!

لنعرف الحقيقة عن هذه المؤسسة ، لا بد من كشف وجهها الآخر وهو ( لجنة الإنجيليين المهتمين بشئون العبادة على جبل الهيكل ) .

\* الحقيقة انكشفت بإعلان : في فترة ماضية ، ظهر إعلان شغل ربع صفحة من صحيفة ( الجيروزاليم بوست ) الإسرائيلية ، أثار انتباه كثير من المراقبين الذين يقومون برصد الشئون الإسرائيلية .

كان عنوان الإعلان : ( رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء والشعب الإسرائيلي ) ، وقد قامت بنشره مجموعة أطلقت على نفسها ( لجنة الإنجيليين المهتمين بشئون العبادة على جبل الهيكل ) .

الإنجيليون هؤلاء بدأوا رسالتهم بالاحتجاج على القبض على ( ٤٥ ) مسلحاً يهودياً حاولوا احتلال المسجد الأقصى بالقدس ، واعتبروا اضطرار الحكومة الإسرائيلية إلى اعتقالهم خوفاً من عواقب هذا العمل على الصعيدين العربى والإسلامي ( نكسة خطيرة للحرية الدينية في إسرائيل والعالم ) .

وبَدتُ البغضاء من أفواههم حينما صرحوا في إعلانهم بأنه : ( إذا وُضع حدَّ لأبناء وبنات صهيون ، وحيل بينهم وبين الوصول إلى هضبة صهيون المقدسة ، فإن عودة شعب الله المختار إلى أرضه تصبح عبثاً لا معنى له ، ذلك أن ( أورشليم ) تنتظر قدوم اليهودي وحده لا غير ) !!

وقد وقّع الرسالة كلِّ من ( تيرى رايز نهوفر ) و ( دوج كريجر ) و ( چيـمس ديلوش ) ، الذين وُصِفُوا في الإعلان بأنهم مدبرو ( لجنة الإنجيليين ) .

### \* ما هي لجنة الإنجيليين ؟

هى فى حقيقتها واجهة لمؤسسة تُدعى ( مؤسسة هيكل أورشليم ) ، التى أقيمت فى ( الولايات المتحدة الأمريكية ) و ( إسرائيل ) ، بهدف إعادة بناء هيكل سليمان فى القدس ، وقد قام ( رايز نهوفر ) و ( كريجر ) بالإشراف على بناء المؤسسة فى الولايات المتحدة الأمريكية .. وأما رئيس فرع القدس فهو ( ستانلى جولفود ) الذى كان عضوا فى عصابة ( شتيرن ) فى الأربعينيات .

وقد وصف (رايز نهوفر) في مقابلة أجريت مع (جولفود) هذا بأنه (إرهابي متمكن من فنه) ، أما (تشاك سميث) الذي يرأس كنيسة (كلفاري) في (كاليفورنيا) ، فقد أضاف عن (جولفود) ما يكشف عن شخصيته بل وخطته ، فقال : « هل تريدون ثوريا حقيقيا ؟ جرّبوا (جولفود) .. إن خطته بما يتعلق بهيكل سليمان تشتمل على تهريب عدد من قطع من الديناميت والمتفجرات لنسف قبة الصخرة والمسجد الأقصى ، ثم ادعاء ملكية الأرض التي ينهض عليها هذا الأثر الإسلامي »!!

وقد بان من بين السطور في تصريح لأحد المتعاونين مع (رايزنهوفر) ويُدعى (لامبردولفين) الذي يعمل في مؤسسة (ستانفورد) للأبحاث في كاليفورنيا، أن (جولفود) هذا كان من وراء محاولة احتلال هيكل سليمان التي جرت في العاشر من مارس سنة ١٩٨٣م، وكان أبطالها أكثر من (٤٥) مسلحاً من أعضاء ما يُسمى بـ (عصبة الدفاع اليهودية) التي كان يرأسها المجحوم (مائير كاهانا) الذي كان لا يهدأ له بال إلا بعد تدمير قبة الصخرة فدمره الله وهد بنيانه، هو في قبر من نار.

الخطير فى الأمر أن (رايزنهوفر) و (كريجر) أوضحا أن رسالتهما المفتوحة فى الصحافة الإسرائيلية ستكون بمثابة (ضوء أخضر) للمحاولات الرامية إلى جعل عملهم يكتسب مشروعيته القانونية فى إسرائيل وأمام العالم!!

\* لكن السؤال الذى يطرح نفسه هو : ما حقيقة مؤسسة هيكل أورشليم ؟!

الواقع أن مؤسسة (هيكل أورشليم) كانت منظمة سرية تعمل في الخفاء لإرهاب الفلسطينين ، ومن أجل هدفهم الأسمى وهو الاستيلاء على المسجد الأقصى .. وظل أمرها طيَّ الكتمان حتى نشرت عنها لأول مرة ، وعن حقيقتها الخبيثة وأهدافها اللعينة وبالوثائق الصحفية الأمريكية (نانسي كوكر) .

وانكشف للعالم أن (مؤسسة أورشليم) منظمة تقوم بتنسيق أعمال الإرهاب التى يقوم بها المستوطنون اليهود فى الضفة الغربية ضد الفلسطينين ، ويقوم على إدارة مكتب المؤسسة فى القدس (ستانلى جولفود) الذى يتمتع بصلات قوية مع زعامة جماعة (جوش إيمونيم) و (عصابة الدفاع اليهودية) ، بالإضافة إلى منظمات أخرى سرية لم ينكشف أمرها حتى الآن ، وذلك فيما يتعلق بالتمويل والتوجيه التكتيكي وحتى الدفاع القضائي فى المحاكم!!

\*\* وأحد أبرز أقطاب هذا النشاط في إسرائيل تاجر الماس واسمه (فيوسا بتيندبرج) الذي ينحدر من أصل بلجيكي ، ويسكن في القطاع القديم من القدس .

وقد قام هذا التاجر مع شخصية غامضة تعتبر الممول الأول والرئيسى لعمليات هدم الأقصى ، إلا أن مصادر عليمة أكدت أن اسمه الحقيقى هو (إدوارد ريكانانى) ، رجل أعمال يهودى ، قام بتمويل عمليات هدم الأقصى ، بل وبتمويل عمليات الإرهاب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل عام .

وقد علمت أن من أقطاب ( مؤسسة هيكل أورشليم ) شخصاً يهودياً اسمه ( زمى سلونيم ) الذى أسس بفلسطين مستعمرة خاصة من يهود الولايات المتحدة الأمريكية لتشجيع حركة شراء الأراضى العربية فى الضفة الغربية ظاهراً ، والاستيلاء عليها فى حقيقة الأمر بالإرهاب .

كما أن من المشتركين في هذه المؤسسة عضوة الكنيست (جيئولا كوهين) ، و (هنان فورات) ، أما الأكاديميون الذين يساهمون في عمليات تلك المنظمة بخبراتهم العملية والعلمية ، فمنهم : البروفسور (موشى شارون) والبروفسور (هارل.

فيش ) ، والبروفسور ( آشر كاوفمان ) والبروفسور ( جابرييل باركي ) .. مع تمنياتنا لهم جميعاً بالدمار بقضاء الله على أيدى شباب الحجارة الفلسطينيين !!

وللتستر والابتعاد عن الغضب الإسلامي المباشر والعقاب العربي المباشر ، وللتعمية على عيون الإنسان العالمي ، فقد أخذت عمليات هدم الأقصى التي بدأتها تلك المنظمة ..صورة عملية رسمية وهي : حجة ( التنقيب عن الآثار ) ، والمشرف على عمليات التنقيب الأثرية الجارية على قدم وساق منذ عشرين سنة وحتى الآن كلب يهودي حقير هو حاحام يُدعي ( جويدس ) حاحام المدينة القديمة ، وأما في الضفة الغربية فإن الذين يشتركون في العمليات الإرهابية الخاصة بالإضافة إلى إسهاماتهم السرية المباشرة أو غيسر المباشرة في دعم عمليات هدم الأقصى ، فهم : الحاحام ( دوف ليور ) والحاحام ( إيجال إربيل ) والحاحام ( لويس رابينوفتش ) .

وقد صرح بعض الخبراء بأن الهدف من عمليات البحث عن الآثار ليس حتى القيام بحفريات من حول جدران المسجد ، فهذا هو السبب الظاهر الذى يلفتون به الانتباه وتُقام من أجله الضجة العربية والإسلامية ، إنما الهدف الحقيقي هو إيجاد ثغرة أو منفذ ، أو تدبير طريقة معينة للحفر مباشرة بحت قبة الصخرة التي يدعون وجود قدس الأقداس اليهودي بحتها عن طريق حفر أنفاق متعددة .

واللطيف في الأمر أن هذه الأنفاق المتعددة قد قام الفلسطينيون المسلمون الآن بإغلاقها بالإسمنت ، ولكن مصدراً حاقداً بمؤسسة (هيكل أورشليم) صرح بأن هذا الإغلاق إنما هو إغلاق مؤقت ، وأكّد نفس الكلام رئيس فرع القدس الإرهابي (جولفود) ، وعندما سُئل عن موعد فتح الأنفاق قال : « لا أريد مناقشة عملياتنا الآن »!!

ويقول مصدر له اطلاع على حفريات (جويدس) تحت المسجد الأقصى: « ما إن يُمضون قُدُماً في الحفر تحت الحائط الشمالي حتى يصل الأمر إلى المرحلة التي يقوم عندها الفلسطينيون المسلمون بإغلاق النفق بالإسمنت » ويشير هذا المصدر إلى حادثة جرت قبل فترة وتكررت مثل وقائعها حتى ما قبل انتفاضة الأبطال الفلسطينيين ، عندما سمع المصلون في (مسجد عمر بن الخطاب)

أصوات حفر فاصطدموا بجماعة الحاخام (جويدس) ، وبدأ شوط من العنف بين الفريقين ، ومنذ ذلك التاريخ الذى يعود إلى عشر سنوات لم يتوقف نشاط الحفر إلا بعد الانتفاضة العملاقة للمارد الفلسطيني المسلم .

وصرح نفس المصدر بأنه برغم الانتفاضة فإن النية على ما يبدو متجهة بوسيلة ما إلى استكمال عمليات الحفر و حيث إن الممول الرئيسي لمنظمة هيكل أورشليم المعروف بـ ( إدوارد ريكاناني ) قد بدأ شراء المواد اللازمة لإعادة بناء الهيكل اليهودي على أنقاض قبة الصخرة ، حتى قال ( ريكاناني ) : « الأرز من لبنان .. والرخام من إيطاليا .. من أجل أن نبدأ الحفر والبناء صباح الغد » !! ولا يدرى أحد متى هو الغد المقصود هذا ؟!!

وبناء على أقوال مصادر عليمة أؤكد بأن عمليات الحفر من جديد التى تستهدف تدمير الأقصى قد تبدأ سراً ، وبوسيلة جديدة ، ومن مكان غير مطروق ، في ذكرى معينة لها علاقة بنا نحن المسلمين كذكرى الإسراء والمعراج ، أو تحويل القبلة في شعبان ، أو لها علاقة بهم هم كالخامس من يونيو (حزيران) ، أو في العاشر من رمضان ، رداً على المسلمين .

وأنا أهيب بالعالم الإسلامي أن يتنبه لهذا الخطر الذي يتحرك سراً وينشط فجأة ، فالكيان الصهيوني لا يأبه بالمجتمع الدولى ، وإلا فماذا فعلت إدانة الجمعية العامة للأم المتحدة سنة ١٩٨١م ، لعمليات الحفريات الإسرائيلية في مدينة القدس ؟ وماذا فعل اعتبار ذلك خرقاً لمبادئ القانون الدولى واتفاقيات چنيف الرابعة المقررة سنة ١٩٤٩م !!

إن تخليص المسجد الأقصى من أسر اليهود ، والحفاظ عليه مهمة العالم الإسلامي ومسئوليته .

اللهم قد بلُّغنا .. اللهم فاشهد .

# لِنَعْلَمَ .. وحتى لا ننسى !!

(1)

٢١ أغسطس ١٩٦٨م .. يجب ألا ننسى نحن العرب والمسلمين هذا التاريخ !!

فهو تاريخ الحريق الأول الذى اندلع فى المسجد الأقصى صباح الخميس ٢١ أغسطس ١٩٦٨م، وكان بلا شك تدبيراً يهودياً متعمداً ، مع سبق الإصرار والترصد ، وليكون الشرارة الأولى التى تفضح مخطط اليهود لتدمير هذا المسجد المقدس .

ومن ثُمَّ تَلَتُهُ سلسلة محاولات أخرى ، ذلك لأنه جزء من مخطط عام رسمته الصهيونية ، والتزمت بحرفيته وتنفيذه إسرائيل ، لتهويد فلسطين ، وطرد العرب المسلمين وتهويد بيت المقدس والقدس .

وزعماء اليهود وكهنتهم يعالنون بذلك معالنة صريحة منذ ظهور أسطورة الوطن القومي اليهودي في النصف الثاني من القرن الماضي .

وأساس مخططهم هذا : تخريب الآثار والمقدسات الإسلامية أو حتى غير اليهودية عامة ، تأسيساً على اعتقادهم الخرافي بأن الله أقطعهم هذه الأرض وأفردهم بها!!

ولمًا كان هيكل سليمان الذي يُصرُّون على إعادته قد تلاشي وجوده من آلاف السنين ، وهم يعتقدون أن المسجد الأقصى قد أقيم في نفس مكانه ، فالأمر عندهم يقتضى هدم المسجد ، ليقيموا الهيكل على أطلاله .

وقد مضى اليهود في تنفيذ هذا المخطط بعد احتلالهم مدينة القدس بقسميها ، فأطلقوا آلات الحفر الثقيلة ، لتضرب في أعماق الأرض من حول المسجد ضرباً يزلزل أركانه ، بدعوى البحث \_ علمياً \_ عن معالم الهيكل والآثار الدفينة !!

ورأى العرب هذا الخطر يحيط بأولى القبلتين ، وثالث الحرمين ، ومسرى رسول الله على ، فتعالت صيحاتهم قلقاً \_ وما أكثر صيحات العرب \_ واستنكاراً وتخذيراً !!

وإن كان موقف العرب مقصوراً على الصياح والاستنكار والشَّجْب والتحذير والرفض ، إلى آخر كل هاتيك السلبيات ، إلا أن الرصاص الذى لا يصيب يُخيف ، والسهم الذى لا يصيب قد يُرعب ، خاصة مَنْ طبعه الجبن وديدنه الخوف ، فاتخذت هيئة الأم ـ بناء على شكوى العرب \_ أكثر من قرار يلزم إسرائيل بحماية المقدسات الدينية ، والكف عن الأعمال التى تهدد سلامة المسجد الأقصى .

وهنالك كانت إسرائيل قد بلغت حدًا من العدوان على ما حول المسجد الأقصى يكاد يؤدى إلى انهيار بناء المسجد ، فخشيت أن تصدق توقعات العرب ، ويسوء موقفها أمام هيئة الأمم والرأى العام العالمي لمسئوليتها \_ كحكومة احتلال عن المحافظة على المقدسات والآثار الدينية ، وخروجاً من هذا الموقف المخزى والمأزق الحرج ، ابجه تفكيرها إلى وسيلة أخرى \_ وإسرائيل لا تنقصها الوسائل \_ تحقق لها ما تريد من تهرب ، وتنفى عنها المسئولية المباشرة ، فكان هذا الحريق المفاجئ !!

#### (Y)

وكان في تقدير إسرائيل أن جريمة الحريق ستقع في غفلة من الشهود ، لبكور وقتها ، ومن ثُمَّ تراختُ في أعمال الإطفاء الرسمى لعل النار تلتهم المسجد عن آخره ، فتبلغ بذلك غايتها بلا جهد ولا مسئولية !!

وللتعمية وإخفاء الحقيقة استبقت التحقيق ، بدعواها أن الحادث وقع قضاء وقدراً ( بسبب ماس كهربائي ) فلا جريمة هنالك مطلقاً ، وهل اليهود يعرفون الجرائم ؟!

ولكن يشاء الله \_ جلَّت حكمته وتعالت قدرته \_ أن شهد الذين بكُروا للصلاة بالمسجد بأنهم رأوا شاباً غير عربي يخرج من المسجد مهرولاً ، كالهارب من شيء مفزع ، في نفس لحظة اندلاع النار وظهور لهيبها وتأجُّج شررها !!

فاضطر المسئولون الإسرائيليون إلى الادعاء بأن تحرياتهم دلَّت على أن مرتكب الحادث شاب مسيحى مهاجر من استراليا ، ويعمل برعى الغنم في إحدى مستعمرات اليهود بفلسطين . وإمعاناً في التضليل زعموا أن الشاب اعترف بالجريمة ، وعلَّلها بأن الله أمره بذلك !!

ولكن التأليف المسرحي ، وكذلك الإخراج كانا فاشلين ، مما زاد من وضوح الرؤية وكشف بصمات اليهود على جسم الجريمة كفاعلين أصليين .

فالشاب مسيحى ، ويتلقى الأمر من الله مباشرة \_ كما يدَّعى أو كما يدَّعون \_ ومعنى ذلك أنه ( مجنون ) أو ( متدين متطرف متعصب )!!

وهذا المعنى وحده خليق بأن نطرح تساؤلاً : إذْ كيف تطوع له نفسه هجرة وطنه (استراليا) حيث أهله وعشيرته ووطنه وكنائسه ودينه ؟ فضلاً عن أن استراليا ذاتها قارة فسيحة الأرجاء ، زاخرة بالخيرات ، بل وإليها يهاجر الطامحون وطالبو الرزق والعمل والثراء ؟!

ونحن لم نسمع ، كما لم يسمع غيرنا ، أن واحداً قد عاش في استراليا ثم هاجر منها ، فكيف لو كان هذا ( الواحد ) استرالياً أصلاً ، من صلبها وابناً من أبنائها ؟

ثم إن إسرائيل ليست في شيء من الشراء والاستقرار ، فهي مجتمع صغير ، بل وصغير جداً ، وغير مستقر ومائج بالفتن والقلاقل والعنصرية والأخطار ، ولولا المساعدات الخارجية لجاع اليهود ، وماتوا من تلقاء أنفسهم .

فأمر هذا الشاب في هجرته إلى إسرائيل من استراليا غريب غاية الغرابة ، وتشتد الغرابة حين يكون عمله كمهاجر هو رعى الغنم لليهود ، وتتعاظم الغرابة ويتضخم الشذوذ حين يعايش اليهود ويخدمهم وهو مسيحى ، يختلط بهم ويقرأ في كتبهم معتقداتهم التي تخضهم على لعن المسيح والمسيحيين واستحلال دمائهم وأموالهم!! ففي التلمود وهو من كتبهم المؤلفة المقدسة لديهم عبارات : « ... إن يسوع الناصرى موجود في لجات الجحيم بين القار والنار ... » ، وهنا عبارات عفنة

خادشة لطهارة العذراء البتول مريم تعففت عن نقلها !! « ... وإن الكنائس النصرانية قاذورات ، والواعظين فيها أشبه بالكلاب النابحة ، وإن قتل المسيحى من التعاليم المأمور بها ، وإن العهد مع مسيحى لا يكون عهدا صحيحاً يلتزم اليهود القيام به ، وإن من الواجب ديناً أن يلعن اليهودى ثلاث مرات يومياً رؤساء المذهب النصراني ... » .

ثم نصوص ونصوص كثيرة أخرى معبرة عن حقد اليهود وكراهيتهم للمسيحيين ، يشتمل عليها هذا التلمود الذي يقدسونه ، ويقدمونه حتى على التوراة نفسها!!

#### ( 🗡 )

وهذا الشاب المسيحى الـمَدَّعى ـ لا يمكن أن يقتنع العقل السليم مع التسليم جدلاً بوجود هذا الشاب الموهوم ـ بأنه فاته ولو عن طريق التلقين أن اليهود هم الذين خانوا السيد المسيح وتآمروا على قتله ، وإن آمنا نحن المسلمين بنجاته !!

وإنما الأقرب إلى العقل والمنطق والفهم الصحيح ـ إن وُجد هذا الشاب ـ أنه عميل استطاعوا أن يأفكوه عن دينه وعقله بإحدى المغريات الكثيرة التى توافق هوى أمثاله من الشباب الماجن ، وفي مناهجهم المخططة وبروتوكولاتهم المشهورة أحلوا المال والنساء والخداع والكذب لفتنة الناس وتسخيرهم لأهوائهم ، فلوكان صحيحاً أنه مُشْعل النار بالمسجد الأقصى فمن هو الفاعل على وجه الحقيقة ؟!! إنما هو دُمية وأداة في اليد اليهودية التي فتنته ورسمت له ، ودفعت به ، ووضعت الوقود في يده ، ومن أيسر الأمور إقناعه \_ وهو عميلهم المقيم معهم \_ بأنه في أمن وعافية ونجاة من العقاب ومأمن من الغوائل ، فهم أصحاب السلطات والقانون !!

ويؤكد هذا التصور ما نشرته الصحف اليومية العالمية من تصريحات أذيعت وكتبت أدلى بها والد الشاب عقب ذيوع خبر الحادث بأن ولده لا يرتبط بأى منظمة دينية ، وأنه لم يكن يشارك حتى في الصلاة بالكنيسة ، وهذا الاعتراف وحده دالٌ على ضعف الوازع الديني لدى الشاب ، وأضاف الوالد الاسترالي أن http://kotol

وزارة الخارجية الاسترالية أبلغته أن إسرائيل ستقدم لابنه كل مساعدة ، كما أن ابنه كتب إليه يبلغه ذلك .. والله تعالى أعلم بالحقائق . فإسرائيل التي اخترعت التوراة والتلمود قادرة على اختراع هذه التمثيلية وإدتخام الصحف العالمية بها .

وفى كل الأحوال وجب ألا ننسى هذا الحدث ، كما يجب أن نعلم أن مخطط التخريب ما هو إلا فريضة واجبة لدى اليهود ، وما سلسلة المحاولات المتكررة لوضع قنابل فى المسجد أو الحفر حوله أو تخته إلا حلقات فى سلسلة طويلة متصلة حلقاتها ، ما لم يقم المسلمون بردع هذه الشرذمة ، ولن يكون ذلك إلا بتكتل العرب وتجمعهم حول كتابهم والالتفاف حول سنة نبيهم محمد على .

وهنا أذكر ما قاله الشيخ جمال الدين الأفغاني وهو يدعو الشعوب الإسلامية للتكتل من أجل التخلص من الاستعمار: « إن ملايين المسلمين من الكثرة بحيث لو تقاربت وبجمعت وكانت ( بعوضاً ) لاستطاعت بالطنين واللسع فقط أن تطرد المستعمرين ، وتحرر نفسها من ذلً الاستعمار »!!

# وثيقة صهيونية منذ ٧٠ عاماً تكشف نوايا الصهيونية في الشرق العربي المسلم!!

وثيقة صهيونية قديمة ، وقعت مؤخراً بين يدى الدكتور ( هشام شرابي ) ، وهو أحد أبرز المفكرين الفلسطينيين في أمريكا ، يعمل أستاذاً في جامعة ( چورج تاون ) في ( واشنطن ) العاصمة الأمريكية .

وكانت هذه الوثيقة الصهيونية قد نُشرت باللغة البولونية في مجلة ( راشيفت ) بتاريخ ٤ يناير ( تشرين الثاني ) سنة ١٩٢٣م ، أي منذ ثلاثة وسبعين عاماً ، إلا أنها تشرح بطريقة مذهلة حقيقة الصراع العربي الحالي ضد الصهيونية .وقد نشر مؤخراً الدكتور ( هشام شرابي ) مقالاً بمجلة أمريكية حول هذا الموضوع يخت عنوان : ( وثيقة صهيونية خطيرة : الجدار الحديدي ) .. وأقدم لكم ملخصاً لأهم ما جاء في هذه الوثيقة .

\* كاتب الوثيقة الصهيونية ( فلاديمير چابوتنسكى ) يهودى روسى هاجر إلى فلسطين عام ١٩٤٠م، وتوفى عام ١٩٤٠م، وهو ينادى بضرورة وجود تنظيم عسكرى يهودى وأهمية استعمال العنف فى فلسطين لاستيطانها، وكان اعتقاده الراسخ هو أن التفاهم بين العرب واليهود أمر مستحيل، على الأقل إلى أن تقوم الدولة اليهودية فى فلسطين وتتمكن من فرض سيطرتها على العرب، لأنه \_ وعلى حد قوله \_ « كيف يمكن أن يقبل عرب فلسطين بمحض إرادتهم محويل فلسطين من بلد عربى إلى بلد تسوده أكثرية يهودية » ؟!

\* وعلق هذا الصهيوني على عملية الاستيطان في فلسطين بأن الحركة الصهيونية منذ الأزل تهدف إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين وتوسيع عملية الاستيطان فيها .. حيث قال : « إن للاستيطان هدفاً واحداً ، وهذا الهدف يرفضه الفلسطينيون العرب ، هذه هي طبيعة الأمور ، ومن المستحيل تغييرها »!!

\* ويقرر ( جابوتنسكى ) فى وثيقته التاريخية بأنه : « إذا كان التفاهم مع الفلسطينيين أولاً مستحيلاً ، فلا بد من التفاهم مع العرب الآخرين ، الذى سيفتح الباب للتفاهم مع الفلسطينيين ، على أن تستمر الحركة الصهيونية بعملية الاستيطان والتوسع فيها غصباً عن الفلسطينيين العرب كما نفعل الآن » !!

( يلاحظ أن ذلك الكلام منذ سبعين عاماً مضت ومع هذا فكأنه يقال اليوم ).

\* واعترف ( چابوتنسكى ) منذ ذلك الوقت بأهمية التعاون والتحالف بين الصهيونية والدول الاستعمارية الأخرى ، ويرى أنه ضرورة حيوية لعملية الاستيطان الصهيوني ، الذى \_ كما قال : ( يتطلب قُوى دفاعية خارجية تدعم قوى المستوطنين المحلية لتشكّل الجدار الحديدى الذى لا يستطيع السكان الأصليون اختراقه » .

\* وأخطر ما فى الوثيقة هذا التقرير من ( جابوتنسكى ) حيث يقول : « إنه فقط عندما يفقد العرب فى فلسطين أى أمل بالتغلب على الحركة الصهيونية يصبح لديهم الاستعداد للتفاوض والتفاهم مع المستوطنين اليهود ، والاتفاق معهم على صيغة من التعايش ، وأى اتفاق تتوصل إليه الحركة الصهيونية مع العرب يجب أن يكون نتيجة واقع ملموس يُفْرض عليهم ولا يختارونه هم بإرادتهم » !!

وأردف ( چابوتنسكى ) قائلاً : « آنذاك تتم تنحية ( الجماعات المتطرفة ) وتأتى الجماعات المعتدلة ، طالبة التفاوض حول المسائل العملية كالضمانات ضد التمييز والمساواة وموضوع الحكم الذاتى ، وعندئذ يصبح عقد اتفاق مع العرب أمراً ممكناً وعملياً ... » !!

أما فيما يتعلق بتعليقى أو تخليلى لهذه الوثيقة ، فأنا أعتقد أن الوقائع الحالية والأحداث الجارية تؤكد أن أفكار منظرى ومفكرى الصهيونية وكلامهم وآراءهم ليس مجرد كلام وآراء وإنما هى قواعد ذهبية يعملون من أجل تحقيقها .. ولعل ما يحدث الآن أكبر تأكيد على ما يراد بنا .. ولكن الله غالب على أمره .

# أرضِ اللبن والعسل . . أم أرض ( الحجارة ) في مواجهة الإرهاب !!

كانت مراسلة الإذاعة الإسرائيلية (سارة فرينكل) تتجول في المستوطنات الإسرائيلية التي أنشئت بشتى مناحى فلسطين المسلمة .. وتخدثت إلى مستوطن يهودى من أصل روسى انخدع أول الأمر بالدعاية الصهيونية التي صورت له لذة العيش في أرض اللبن والعسل ، فجاء إليها مهاجراً .

\* سألته : كيف تجد العيش هنا ؟

قـال بصـراحـة : إننى لـم أعَد أطيق العـيش هنا وأرغب في العـودة إلى بلدى الأصلى ، لا أريد العيش في هذا الجحيم .. ماذا تريدون منى ؟ اتركوني أرحل !!

والتعليق على مثل هذا الكلام لا ضرورة له ، لأن أرض ( اللبن والعسل ) وَهُمَّ عاشه اليهود ، ولستُ أدرى كيف سوَّلت لهم أنفسهم أنهم سينالون ( اللبن والعسل ) وأصحاب الأرض أحياء ؟!!

لقد تحولت أرض ( اللبن والعسل ) إلى أرض ( الحجارة ) .. والحجارة وحدها في مواجهة ( الآلة العسكرية الإرهابية اليهودية ) !!

وكل محاولات اليهود الآن ، وتماديهم في إجرامهم ، وذبحهم لإخواننا الفلسطينيين ، إنما يريدون بها ( إجبار ) الفلسطينيين على ( حمل السلاح ) ليصرخوا أمام العالم من جديد ويبكوا ويقولوا : ( اعذرونا .. فنحن في حالة دفاع عن النفس ) !!

ولكن ( الذكاء الفلسطيني ) يؤازره ( الصبر العظيم ) كان من وراء إحباط هذا المخطط ، ليستقر في ضمير ( العالم ) \_ إن كان له ضمير \_ أن فلسطين لن تُدرً اللبن والعسل إلا لأصحابها الحقيقيين ، وإلا فإنها ستظل ( أرض الحجارة ) في ( مواجهة الإرهاب ) .

# في مواجهة الخطر الصهيوني:

الكيان اليهودي كيان توراتي : قام في كل اتجاهاته على التوراة !!

لكى نستطيع أن نواجه \_ أو حتى نعايش \_ الكيان الصهيونى ، رأس الحربة الشيطانية \_ بتحد مكافئ له \_ ينبغى أن ندرس طبيعة هذا الكيان ، من حيث نشأته ، ومن حيث طبيعته ، ومن حيث توجهاته .

وأستطيع أن أقرر بكل حزم أن المجتمع الصهيوني هو مجتمع توراتي تماماً ، من حيث نشأته ، ومن حيث طبيعته ، ومن حيث توجهاته .

\*\* ومسألة توراتية المجتمع واضحة تمام الوضوح في كل قواه السياسية ، وكافة الانجاهات ، يمين ويسار ، وحتى ملحدين .

\* « وُجد هذا البلد تنفيذا لوعد الرب ذاته ، ولهذا لا يصح أن نسأله إيضاحاً عن شرعية هذا الوجود »!!

هذا تصريح لـجولدا مائير ، لجريدة ( لوموند ) الفرنسية ، بتاريخ ١٥ أكتوبر ١٩٧١م ، مع ملاحظة أنها كانت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي .

\* « لقد وُعدنا هذه الأرض ، ولنا الحقُّ فيها » !!

تصریح لمناحم بیجین فی أوسلو ، ونشرته صحیفة ( داڤار ) ، عدد ۱۶ دیسمبر سنة ۱۹۷۸م ، وکان بیجین یومها من کتلة اللیکود .

\* ﴿ إِذَا كُنَّا نَمَلُكُ التورَاةُ وَ وَإِذَا كَنَا نَعْتَبُ أَنْفُسْنَا شَعْبُ التورَاةُ ، فَيَنْبُغَى أَنْ نَمَلُكُ أَيْضًا بِلادِ التورَاةِ ، بلادِ القَضَاةِ ، أَرْضَ أُورِشْلِيمَ وميرُونَ وأَرْيَحًا ، وأماكنَ أَخْرَى ﴾ !!

تصریح موشی دایان لجریدة (جیروزالیم بوست) ، فی ۱۱ أغسطس سنة ۱۹۶۷م .

\*\* وهكذا تردد ودائماً على ألسنة الزعماء الصهاينة نفس العبارات ، سواء كانوا من اليمين أو اليسار ، أعضاء في حزب العمل أو في كتلة ليكود ، ناطقين باسم الجيش ، أو باسم الحاخامات !!

### \* التوراة وراء كل شيء :

والتوراة ترسم في إسرائيل كل شيء !!

التوراة ترسم ثقافة الأطفال في المدارس ، وبناءً على توجيه ( بن جوريون ) فإن الدين اليهودي يُدرَّس كمادة إجبارية في البرامج الدراسية .

حتى الزواج فى إسرائيل زواج دينى ، ولا يوجد زواج مدنى ، كما أنه لا يُوجد فى إسرائيل دستور ، لأن ( التوراة ) هى ( القانون الأساسى للدولة ) !!

كما أن التوراة ذاتها تُعرَّف هوية المواطن ، وتحدد مَنْ مِنْ هؤلاء الإسرائيلي ، ومَن الدخيل !! وهي ذاتها تحدد الحدود ، بل وتبرر الحرب والإرهاب .. وعلى حد قول حاخام برتبة نقيب كتب في صحيفة (هاآرتس) عدد ٥ / ٧ / ١٩٨٢م يقول : « علينا أن لا ننسي أجزاء التوراة التي تبرر هذه الحرب ، فنحن نؤدى واجبنا الديني بتواجدنا هنا ، فالنص المكتوب يفرض علينا واجبا دينيا ، وهو أن نغزو أرض العدو » .

حتى المذابح ابتداء من دير ياسين وحتى صابرا وشاتيلا ، ومذبحة القدس ، تبررها التوراة .. وكيف لا .. وسفر يشوع ، الأصحاح (٢١) يقول لهم : « ... ومزّقوا كل ما في المدينة من رجل وامرأة ، من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف » !!

### \* هذه هي الحقيقة .. فاعلموا وافهموا :

وهكذا .. فإنه يبدو لكل صاحب بصر وبصيرة أن طرح شعار دولة علمانية ديمقراطية في إسرائيل هو مجرد إلهاء وتعمية ، فالكيان الصهيوني كيان توراتي حتى النخاع !!

وبالتالى فإن من يريد سحب الأرضية الإسلامية فى مواجهة الكيان الصهيونى ، كمن يدفن رأسه فى الرمال عن واقع يجاهر به العدو ، وهو يريد مواجهة مجتمع يهودى بأسلوب فاشل حتماً ، فهو حين يسحب سلاح الجماهير المسلمة منها لا يسحب سلاح الصهاينة منهم ، وبالتالى فهى خيانة أو جهل .

وعليه ، فإننا حين نعلن أن الصراع يجب أن يكون قرآنياً إنما نعطى مخدياً مكافئاً ، فضلاً عن أن أمتنا وعبر تاريخها الطويل لا تتحرك إلا من خلال قرآنها .. إن المغالطات التوراتية بكل ما فيها من إرهاب وعنصرية لا يمكن أن تصمد مطلقاً أمام (حضارة القرآن الكريم) .. فجربوا ( الإسلام ) ولو مرة ، فسوف تدوم !!

# بين الحقائق والتزييف عن خروج وعودة اليهود إلى فلسطين المسلمة!!

- \* اليهود اضطَّهدوا بكل مكان ما عدا عند العرب والمسلمين !!
  - \* هذا هو سر مناصرة العالم المسيحي لليهود !!

المتخصص في الدراسات العبرية وتاريخ الصهيونية يستطيع أن يخرج بمفهوم أن الفكرة الصهيونية منذ نشأتها قد استُغلت في التأثير على الرأى العام العالمي وبخاصة العالم الغربي وأمرين مهمين لهما أثرهما القوى من الناحية الانفعالية وتأثيرهما الفعال في أفكار الكثيرين ممن لم يطلعوا على حقيقة الصهيونية كفكرة والصهاينة كتجسيد لها .. هذان الأمران هما :

- 1 \_ الاضطهاد الذي أصاب جماعة اليهود في روسيا في أواخر القرن الماضي .
- ٢ \_ ما جاء في الكتاب المقدس ( العهد القديم ) من أن أرض كنعان قد
   وعدوا بها على لسان إبراهيم ، وأنهم منها سيخرجون وإليها يعودون .

#### \* محاولات بلا جدوى :

حقيقة إن اليهود كانت لهم محاولات لدى سلاطين العثمانيين ليكتسبوا الحق فى الأرض بأى ثمن \_ الأرض التى وعدوا بها على حد زعمهم \_ ولكنها محاولات بلا جدوى . وجاء اضطهاد الروس لتلك الجماعة من اليهود الذين يعيشون بينهم والذين كانوا يمثلون فى ذلك الوقت ثلثى اليهود فى العالم كله ، فقتل منهم الكثيرون ، ورحل عدد منهم إلى أمريكا الشمالية وإلى أوربا ، وعدد آخر رحل إلى ( فلسطين ) العربية المسلمة ، وعاونهم فى بناء حياتهم فى فلسطين ( البارون روتشيلد ) ، وكان من أكبر رجالاتهم وأثراهم !!

وأخذ اليهود ( يُهلِّلُون ) و ( يُضخُّمون ) الاضطهاد الواقع عليهم في كل مكان . وفي عام ١٨٩٠م تمكن الصحفي اليهودي ( تيودور هرتزل ) من كتابة

(كتيب) يتحدث فيه عن الدولة اليهودية ، ووزَّع هذا الكتاب بين طلاب الجامعات من اليهود ، وبين هؤلاء الحالمين بالعودة إلى أرض صهيوُن .. ومنذ ذلك الوقت أصبح ( هرتزل ) زعيم حزب يهودى ، ومن دعاواه ولدت الأفكار الصهيونية ومن دعاوى القدماء .

### \* ما بعد فشل المنظمة الصهيونية :

وبعد سبع سنوات من فشل المنظمة الصهيونية بقيادة هرتزل في التأثير على أى من القوى المؤثرة من الحكومة البريطانية بإقامة هذا الوطن لليهود في فلسطين ، تلقت عرضاً في سنة ١٩٠٣م بإقامة وطن قومي بشرق إفريقيا ، ووقع ( الاختيار ) على ( أوغندا ) .. وكان هرتزل نفسه سعيداً جداً بهذا العرض ، فهو – في نظره – انتصار في حد ذاته ، ولكنه توفي قبل تنفيذ أي شيء ، وبعدها أصر المؤتمر الصهيوني عام ١٩٠٥م ، على أن ( فلسطين ) هي أرض صهيون ، وأرض صهيون هي المقر الوحيد الذي لا حيدة عنه لليهود !!

وجاءت الحرب العالمية الأولى حاملة وعد بلفور ، ونشطت الحركة الصهيونية فى انجلت وأمريكا بصفة خاصة ، واكتسبت التأييد الكثير للنشاط اليهودى ( المُصَّلِل ) ، وترويج الدعايات المدروسة ضد العرب والمسلمين ، ورافق هذا ( عدم الوعى ) لدى من يتهيأ اليهود للانقضاض عليهم !!

### \* وما بعد النازية :

وجاءت الحركة النازية وأصاب اليهود على أيديهم ما أصابهم ، وكانت فرصة أخرى استغلاله الحركة الصهيونية (بالتضخيم والتهويل والافتراء) استغلالاً لا حدً له في التأثير على الرأى العام العالمي ، حتى أعمته عن الحقيقة وأنسته ما سيترتب على قيام دولة يهودية من مآس تصيب الآخرين بلا ذنب منهم ولا جريرة ، وممن لم يسيئوا يوماً إلى اليهود فأخرجوهم أو ظاهروا على إخراجهم من ديارهم ، ونسى العالم كله وخاصة في أوربا وأمريكا أن اليهود اضطهدوا في كل مكان حلوا فيه ، ما عدا عند العرب والمسلمين ، فقد اضطهدوا من الروس في زمن القياصرة ، ومن

الفرنسيين ومن الإنجليز ومن الألمان .. نسى العالم هذا أو تناساه بعد أن نجح اليهود في تخدير عقولهم وملء أدمغتهم بأسطوانات الإنسانية !!

ولست هنا بصدد مناقشة هذا الاضطهاد وأسبابه مناقشة موسعة ، لأننى أعتقد أن أغلب السادة القراء يحيطون علماً به ، فالسرَّ من ورائه السلوك المعروف عن اليهود من حب للسيطرة على العصب المالى لأية دولة ، واستغلال للمال ، والعيش كجماعة منعزلة تكوِّن لنفسها دولة داخل الدولة ، كذلك وسائلهم الخبيثة لمحاولة السيطرة على الحكم في كل مكان يتواجدون به ، والعمل على استقطاب سلطة إصدار القرار عن طريق رأس المال وإفساد الذم وبيع الضمائر .. فهو لم يكن اضطهاداً للجنس اليهودى من حيث هو جنس يهودى ، ولكنه اضطهاد لجماعة بسبب سلوكها وسوء تصرفاتها ، ولكن اليهود بجحوا في إبرازه اضطهاداً للجنس ، وأبانوا للعالم كله أنهم في حاجة إلى العطف والرحمة والاستقرار ، ولن يتحقق شيء من هذا إلا إذا عادوا إلى أرض (كنعان) .

#### \* لماذا فلسطين بالذات ؟

وبغضً النظر عن أن هذا طَمْسٌ لوقائع التاريخ ، وتزوير للوقائع والحقائق ، فإن هناك سؤالاً يُلحُ على أن اكتساب الحماية للجنس اليهودي لا يتحقق إلا في فلسطين ؟!

هنا تبدو أهمية الاعتماد على الأمر الثانى الذى أشرت إليه فى مطلع كلامى ، فهو من بوجهة نظرهم مكمل للأول ومحقق لآمالهم ، ومن ثُمَّ رفضوا شرق أفريقيا لإقامة وطنهم القومى ، لأن التوراة تقرر أن فلسطين هى وطنهم .

والكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد له تأثيره وهيمنته على العقل المسيحى ، إذ ركيزة المعتقد فيه ( أطفئ شمعة العقل واعتقد وأنت أعمى ) !!

وما دام الكتاب المقدس نصَّ على أن اليهود سيخرجون من أرض الميعاد وسيعودون إليها، إذن وجب إعادتهم إليها .. ولا عليهم بعد ذلك أن يتشرد أقوام ، وأن يهيم آخرون على وجوههم في هذه الأرض الواسعة ، وأن يُيتَّم أطفال ، وتثكل أمهات وترمَّل نساء ، وبخاصة إذا كانوا من أمة محمد على .. فهو الذى مزَّق دينهم كمما يتصورون ، وهذا هو سر مناصرة العالم المسيحى لليهود سواء عن اقتناع أو غير اقتناع ، مع أن محمداً على هو الذى ردَّ إلى المسيحية نقاءها ووحدانية ربها ، ونزَّه المسيح عليه السلام ، وأمه القانتة مريم الغالية على كل قلب مسلم !!

## \* على فرض صحة الكتاب المقدس:

فلماذا يا أمريكا ويا أوربا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟!

على فرض صحة الكتاب المقدس وهو غير مسلَّم به كله ، حتى لدى مدارس نقد الكتاب المقدس ذاتها ، فهل لم يحدث في تاريخ بني إسرائيل أن أُخرجوا ثم عادوا ؟! وبذلك مخقق ما كان قد أشار إليه الكتاب !!

إن التاريخ ووقائعه شاهد صدق .. فالعرب والمسلمون لم يُخرجوا اليهود من ديارهم في أرض صهيون (عُنوةً) .. بالقوة والإرهاب .. ولم يشردوهم ، حتى يكون لهم الحق في العودة بعد هذا الإخراج !!

والكتاب المقدس نصَّ على أن إخراجهم سيكون (عنوة) ، فلماذا إذن تُفَسَّر العودة المقصودة على أنها إعادة بناء دولتهم ولو على أكتاف أقوام آخرين!!

إن التاريخ يحدثنا أن اليهود قد فتحوا أرض كنعان ، ثم استقروا بفلسطين حوالى القرن الثالث عشر قبل الميلاد .. وكانوا يعيشون جماعات في نظام قبلى ، تخضع كل جماعة لأكبرهم سنّاً وتجربة ، ثم توحدت كلمتهم ، وحكمتهم جماعة سُمّوا في التاريخ اليهودي ( بالقضاة ) !!

وظلوا في صراع دائم مع أهل فلسطين الأصليين ، يتغلبون عليهم أحيانا ، ويغلبهم هؤلاء أحيانا أخرى .. وحين استقر لهم الأمر حينا ظهرت فيهم الملكية على يد (شاءول) حوالى سنة ( ١٠٤٠ ق. م) ، وبعد ملك سليمان دب الخلاف بينهم وانقسمت دولتهم إلى مملكتين : واحدة في الجنوب وعاصمتها ( أورشليم ) ، وهي مملكة يهودا ، وأخرى في الشمال وعاصمتها ( سامرا ) ، وهي مملكة ( إسرائيل ) !!

ولم تَدَمُ دولة الشمال طويلاً إذ استولى عليها ( الأشوريون ) ، وأخذوا الكثير من سكانها أسرى إلى أرض ( آشور ) .. وهذا هو أول إخراج لليهود عنوة من ديارهم . أما مملكة يهودا في الجنوب فقد ظلت زمناً بعد انقضاء دولة إسرائيل ، وبعد أن دالت دولة الأشوريين ، وجاء ( بَخْتَنصَر ) ملك ( كلديا ) وأغار على بيت المقدس وخرّبه ، وأسر من بني إسرائيل كثيراً وأجلي الباقين عن البلاد .. وهذا ما عُرف في التاريخ باسم ( السبي البابلي ) ، وبذلك أخرج ثانية بنو إسرائيل عنوة وإرهاباً ، وأنزلوا منازل غير منازلهم .

\*\* وقد ظل اليهود في الأسر حتى دالت دولة البابليين بتغلب الفرس عليهم في عهد (كورش) سنة ٥٣٩ ق م ، وأذن لمن أراد من اليهود بالعودة إلى فلسطين ، فعاد الكثيرون وعمروا البلاد مرة أُخرى مع أهلها الأصليين .

أليس هذا إخراجاً وعودة ؟!!

أليس هذا ما عناه الكتاب المقدس على فرض صحته ؟!!

هذه هي وقائع التاريخ ، لكن الصهاينة دأبوا على إلباس الحق بالباطل والسخرية من عقول الغير ؟!

### \* هذه هي الحقيقة :

وعاش اليهود في ظل الفتح الإسلامي في خير ونعمة ، وما عهد في التاريخ الإسلامي مرة أن المسلمين طردوا اليهود من فلسطين أو فرضوا عليهم الخروج .. فأين إذن الخروج الذي أكرهوا عليه من العرب أو المسلمين حتى يعودوا إلى أرض تركوها باختيارهم وقتما كانوا يخرجون بحثاً عن الرزق ، وكانوا يعودون دون أن يقول لهم أحد : لم عُدتم ؟ إن حقائق التاريخ تدحض كل زيف ، وعلى فرض صحة الكتاب المقدس جدلاً وهو فرض بعيد وغير صحيح - كما أسلفنا - في الوعد بالخروج والعودة .. فالخروج والعودة قد وقعا وانتهيا منذ آماد وأزمان ، والعرب مجنى عليهم ، والدين والإنسانية براء من تزييف اليهود . ولئن لم يعد الحق إلى نصابه بوقفة جادة من العالم الأمريكي والأوربي - وهذا مستبعد جداً فلن يبق طريق أمامنا يا مسلمون ويا عرب سوى الجهاد .. فهل وعينا ؟!!

http://kotob.has.i

اللغة العربية بين جهل أهلها . وتجهيل أعدائها !! على عتبات لغتنا الجميلة

كما بذلت الصهيونية العالمية مبالغ ضخمة لخَلْع ( السلطان عبد الحميد ) ، لأنه رفض ما عرضه عليه ( هرتزل ) سنة ١٩٠٣م بشأن تخصيص قطعة من الأرض الفلسطينية لليهود مقابل ملايين الجنيهات الذهبية ، بذلت الصهيونية مبالغ ضخمة وطائلة لإحياء التوراة لغة وعقيدة من جهة ، وإماتة القرآن الكريم لغة وعقيدة وتشريعاً من جهة أخرى ، لأن العرب والمسلمين لا يمكن أن يُعْلَبوا من قلّة أبداً ما داموا متمسكين بالذكر الحكيم !!

وبدأت الأصوات الناشزة المريبة تدعو إلى العامية ومختج بأن كل قطر عربى له لهجته العامية الخاصة به ، فللعراق ولمصر وسوريا ولبنان لهجات خاصة بكل قطر منها .. ولكل قطر من أقطار المشرق العربى ، والمغرب العربى لهجة خاصة بسكانه ، فلماذا يعانى العرب من الازدواجية والتعدد في اللغة مما يعرقل تعلم التلاميذ .

ولست أعرف دعوة أسخف ولا أتفه من هذه الدعوة .. لأن الفصحى هى التى بخمع شمل العرب شرقاً وغرباً لا اللهجات ، وكم قابلت من مغاربة وجزائريين أو من أهل الإمارات العربية وجزيرة العرب فما كنت أفهمهم ولا يفهموننى إلا بتكلمنا بالفصحى .. فإذا تكلمنا العامية وبلهجاتنا الخاصة فقد مزقنا الشمل وجعلناه بدداً . والفصحى هى لغة القرآن الكريم ، وهو همزة الوصل بين العرب والمسلمين بكل مكان ، فلمصلحة من نقطع هذه الصلة القوية ؟!

\* ومن أطرف ما حدث : كنت أحاضر في باريس ، ونزل من سويسرا للترحيب بي صديقي وتلميذي الأستاذ ( هاني عبد الدايم ) ، وتحدث نصف ساعة مع

الصديق المغربى ( مهدى سميلالى ) ، فقال لى هانى : أنا لم أفهمه ، وقال مهدى : أنا لم أفهمه ، وكانت الآفة أن هانى حدثه بالعامية ومهدى حدثه بالفصحى ، فقلت لهانى : حدَّثه بالفصحى كى يفهمك ، فحدثه بالفصحى بمعاناة فتجاوب معه مهدى !! والحادثة على بساطتها تبين لنا إلى أى مدى تجمع الفصحى بين الشعوب العربية ، خاصة أن مهدى تربى فى فرنسا ويجيد الفرنسية أكثر من العربية !!

ومن حق أعداء العرب والمسلمين أن يدعوا إلى العامية حتى تصبح الفصحى غريبة بين أبنائها ، ومن ثم يصبح القرآن غريباً ، ولكن ما عذر أبناء العرب والمسلمين الذين يشايعون أعداءهم في هذا المجال ؟ أيمكن أن يكون هؤلاء جهلاء ؟ أيمكن أن يكونوا مُغرَّراً بهم ؟ إنهم مثقفون ثقافة عالية كما يزعمون ، أو كما يزعم من وراءهم من الأيدى الخفية التي تشيد بهم صباح مساء ، وتنعتهم بنعوت العلماء!!

وظهرت مع الدعوة إلى تبنّى اللهجات العامية دعوة مريبة أخرى لا تقل خطراً عن الأولى ، وهى كتابة الفصحى بالحروف اللاتينية . وحجة دعاة استعمال الحروف اللاتينية أنها حروف عالمية والكتابة بها أسهل من الكتابة بالحروف العربية وأنه قد استبدل ( كمال أتاتورك ) في تركيا الحروف اللاتينية بالحروف العربية فنجحت عجربته .

وهؤلاء أقلول لهم: الحروف العربية عالمية من باب أولى ، لأن العرب يستعملونها ويستعملها معهم مئات الملايين من إخوانهم المسلمين للعرب من غير العرب في كثير من الدول الإسلامية . ويكفى أن تكون عالمية لأن القرآن الكريم مكتوب بها وهو البيان الإلهى للعالم أجمع . أما الدعوة إلى الكتابة بالحروف اللاتينية بحجة أن الكتابة بها أسهل من الكتابة بالحروف العربية ، فهذا غير صحيح أبداً ، فهناك حروف عربية غير موجودة في الحروف اللاتينية ، والكتابة بالحروف العربية أسرع من الكتابة بالحروف اللاتينية ، والكتابة بالحروف ذلك .

و تجربة ( كمال أتاتورك ) لم تنجح مطلقاً ، ويكفى أن تجربته قضت قضاء تاماً المنتقط على التراث التركى ، فأصبحت مصادره تباع بالوزن للبقالين ، ولا أحد من الجيل التركى الحاضر يستطيع قراءتها والاستفادة منها ، وبهذا جنى ( أتاتورك ) على الأتراك بحرمانهم من تراثهم الفكرى والحضارى الأصيل .

كما أن الحروف العربية لها جمالها الخاص ، وجرسها الخاص ، وفنها الخاص ، وفنها الخاص ، حتى ليمكن اعتبار الخط العربي نوعاً من النقوش الجميلة الرفيعة والإبداعية ، وكثير من الأوربيين يفهمون هذه المعاني إلى حدَّ أن بعضهم أقام معارض فنية لصنوف الخط العربي !!

والواقع أن محاولة الطعن في لغة القرآن الكريم قديمة قدم نزول القرآن ، فقد بدأت بيهود يشرب ، ثم امتدت إلى ( عبد الله بن سبأ ) اليهودى الذى عاصر الإمام ( على بن أبى طالب ) رضى الله عنه وتبناها ( الشعوبيون ) بعد الفتح الإسلامي العظيم ، وكانت موضع حقد الصليبيين أيام الحروب الصليبية ، وبعد ذلك عمل من أجلها المستشرقون في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لأهداف استعمارية ، فكتب ( ولهلم سبيتا ) سنة ١٨٨٠م كتابه ( قواعد اللغة العامية في مصر ) متنبئاً في هذا الكتاب بموت الفصحي كما ماتت اللاتينية من قبل . وفي سنة ١٨٨١م انبرت مجلة ( المقتطف ) تدعو إلى كتابة العلوم بالعامية ، زاعمة أن الفصحي ( لغة النّخبة ) وليست ( لغة الشعب ) !!

وحشد الاستعمار القديم كل قواه لتطويق الفصحى ، ففى سنة ١٨٩٩م جعل التعليم فى المدارس العصرية بمصر وبعض أقطار المشرق بالإنجليزية ، وفى أقطار المغرب العربى بالفرنسية ، ولم يكتف الفرنسيون بالمدارس بل فرنسوا الشارع والمكتبة والمكتب والكتب . ويمضى المخطط إلى غايته ، فيدعو مهندس الرى الإنجليزى بمصر ( وليم كوكس ) إلى إحلال العامية محل الفصحى ، فيتساءل : « لِمَ لَمْ توجد قوة الاختراع لدى المصريين إلى الآن ؟ »

ويجيب على نفسه : « إن الفصحى هي السبب الكامن وراء هذا التخلف ، لأنها ليست لغة إبداع علمي ، ولأنها لغة عزلت الجماهير الهائلة عن محاولات الفعل والخلّق » !! ثم يزعم العبقرى أن الحل الذى لا بديل عنه هو طرح الفصحى والتمسك بالعامية !!

وفي سنة ١٩٠١م نشر القاضي الإنجليزي ( ولمور ) كتابه : ( العربية المحكية في مصر ) ، لضرب الفصحي والترويج للعامية .

وفى سنة ١٩٢٥م عاد ( ويلكوكوس ) إلى الميدان من جديد ، فترجم الإنجيل إلى المعامية ، ونشر رسالة بالإنجليزية يزعم فيها أن مصر وشمالى أفريقيا وسوريا ومالطة تتكلم ( البونية ) القديمة لا ( العربية ) . وألف بالعامية كتابه ( الأكل والإيمان ) الذى صدرت منه ثلاث طبعات إلى سنة ١٩٢٩م .

وتصاعدت محاولات إضعاف الفصحى تمهيداً للقضاء عليها بظهور (كُتُاب) بالعربية ، يطعنونها من الخلف بخناجر مسمومة . ففي الربع الثاني من القرن العشرين تبنّى الكاتب المصرى (سلامة موسى) مهاجمة الفصحى بأسلوب أشد إثارة من طرق المستشرقين الأجانب ، فزعم أن الفصحى لا تخدم التفكير العلمي والفلسفي وليست قادرة على إيجاد مجتمع علمي ولا على التفكير السديد ، وهي لغة الانفعالات والعواطف والماضي والمبالغة والكراهية والمترادفات والإطناب والتعقيد ، وزعم (أن مئات السنين تخطوها الأمة إذا اتخذت الخط اللاتيني الذي يكسبها عقلية المتمدين ويجعل دراسة العلوم سهلة وهي خطوة نحو الاتخاد البشرى »!!

وضرب (إميل شميل) على نفس الوتر، فزعم أن الفصحى وصلت إلى مرحلة العجز الكامل عن مواكبة التطور الحضارى، ولذلك فلا بد من هجرها إلى لغة أجنبية أكثر قرباً من التطور الحضارى، وأن العربية ماضية في طريقها إلى الموت كما ماتت من قبلها لغات كان لها نفس الخصائص والمكونات كاليونانية والسريانية والكلدانية، وأن اللغات الأوربية فيها تراث على مستوى أروع من التراث العربي، فلا خوف من التخلي عن تراثنا إذا تخلينا عن العربية!

هكذا بكل بساطة يردد ( شميل ) هذا ، شطب العربية من الوجود ، وأصبح الحل العبقرى هو اتخاذ اللغات الأوربية لغة للعرب دون خوف على التراث وعلى http://kotob.has.it

رأسه القرآن الكريم ، مع أن كل لغات العالم لا توفى شيئاً بروح وبلاغة القرآن الكريم ، وحين نترجم القرآن للغة أخرى فإننا ننقل المعنى لا أكثر ولا أقل ، لأنه لا توجد لغة فى العالم كله تستوعب أعماق القرآن الكريم سوى اللغة العربية !!

ولكن .. لماذا يدَّعي ( شميل ) أن العربية ماتت ولا يدعى نفس الادعاء بالنسبة للغة العبية ؟!

\* \* \*

وظهر (عبد العزيز فهمى) الذى دعا إلى العدول الكامل عن الحرف العربى الى الحرف اللاتينى توخياً للسهولة المزعومة ، وتمشياً مع الفكر الحديث واستغناء عن عبثية الضبط بالشكل ـ على حد سوء أدبه فى التعبير ـ إلى صوابية الضبط بالحروف . وانتهز (سلامة موسى) دعوة (فهمى) فشن حملة ضارية على الحرف العربى ، وكانت خطورة آراء (سلامة موسى) تأتى من أنه كاتب عربى ، لكن (عبد العزيز فهمى) كان أكثر خطراً لأنه مفكر مسلم عربى ، وهو يدرك ـ بدون شك ـ خطورة مثل هذه الدعوات على الأمة العربية والإسلامية .

\* ومن المعروف في تاريخنا المصرى أن دراسة العلوم كلها في مصر كانت باللغة العربية منذ الفتح الإسلامي حتى عهد محمد على بل إن الفاهم النابه في شئون اللغات السامية يدرك لأول وهلة أن اللغة المصرية القديمة ما هي إلا فرع عن العربية أو أصل لها ، ولهذا موضع آخر في دراسة أخرى . واستمرت الدراسة بالعربية بمصر حتى جاء الاحتلال الإنجليزي ، وبدأ التدريس بالإنجليزية بناءً على قرار استعماري سنة ١٨٨٩م ، وقاوم المصريون هذا القرار ، ولما تولي سعد زغلول نظارة المعارف المصرية سنة ١٩٠٦م أصدر قراراً قومياً بإلغاء القرار الاستعماري ويقضى بتعريب التعليم في جميع المراحل التعليمية ، ولكن الإنجليز حاربوا تعريب التعليم العالى وأخرجوا سعد زغلول عندما أصرً على التعريب !! وجاءت حكومة الثورة وكان من حسناتها لا شك قرارها القاضى بتعريب التعليم .

ثم حدثت مفاجأة شاذة في مؤتمر (بيروت) الذي عقد في شهر يونية سنة ١٩٧٣م، فدعا إلى الاقتصار على الجملة الاسمية، وقبول المفردات العامية في اللغة المكتوبة، والاكتفاء في جمع المذكر السالم بصيغة الياء والنون، وتوحيد صيغة الأسماء الخمسة، فيقال مثلاً (أبو) في الرفع والنصب والخفض، وجميع التراكيب العامية والكلمات، وفي نفس المؤتمر ظهر من يدعو إلى تسكين أواخر الكلمات هروباً من صعوبة الضبط وتملصاً من قوانين الحركة في اللغة.

\* ونلاحظ أن القاسم المشترك الظاهر بين جميع الدعاة إلى العامية والحروف اللاتينية من العرب المسلمين هو عدم التزامهم بتعاليم الإسلام أولاً ، وانتمائهم إلى جمعيات مريبة كالماسونية ثانياً ، وارتباطهم الوثيق بالولاء لجهات أجنبية ثالثاً!!

ولا لوم على دعاة العامية والحروف اللاتينية من الأجانب ومن العرب غير المسلمين لأنهم يصاولون لغة القرآن الكريم من أجل هدفهم فى هجر القرآن ، ولكن اللوم كله يقع على دعاة هذا الضلال من المسلمين ، إذ لا أجد لهم عذراً مقبولاً ولا حجة مقنعة .. ونسأل هؤلاء : هل من المصادفة أن تتفق محاولة إحياء التوراة لغة وعقيدة مع توقيت محاولة إماتة لغة القرآن الكريم تمهيداً لهجره ؟ أيمكن أن يصدِّق أحد أن اللغة العربية تعجز عن حمل رسالة العلم والحضارة ؟!

لقد استوعبت العربية جميع الحضارات السابقة فأصبحت لغة الحضارة والعلم وكانت الجسر الذى عبرت فوقه الحضارات والعلوم إلى أوربا كما يقرر ذلك المنصفون من العلماء الأجانب. وقد غزت العربية لغات العالم كله وكان العلم والحضارة من وسائلها في هذا الغزو. وقد صدرت ( معاجم وقواميس ) في جميع اللغات العالمية وغير العالمية تسجل المفردات العربية في تلك اللغات ، وآخر ما صدر من تلك المعاجم ( معجم المفردات العربية في اللغة الروسية ) !!

إن الراهب الفرنسى ( جربوت ) ترك فرنسا وقصد الأندلس ليزداد من مناهل العلم الإسلامى العربى بها ، واستوطن إشبيلية ، ثم استوطن قرطبة ، ولما أكمل تحصيل ما أراد من العلوم رحل إلى روما وعلا شأنه بفضل العلوم الإسلامية العربية حتى ارتقى منصب البابوية باسم البابا ( سلفستر الثانى ) عام ٩٩٩م ، وتبعه كثير

تجد قائمة بهم فى مخطوطات الفاتيكان . ومنهم القس الألمانى الكبير المسمى ( ألبير الكبير ) وكان أستاذا للفلسفة واللاهوت بجامعتى باريس وكولونيا ، وألف كتابه الضخم ( مآثر العرب ) الذى يعتبر مفتاحاً للمعرفة بالغرب وبدايات الثورة العلمية فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر . ومنهم الراهب الإنجليزى ( روجر بيكون ) الذى أوصى قومه بتعلم العربية إن أرادوا فلاحاً وتقدماً ، وكان من عشاق مؤلفات ابن الهيشم .

إن اللغة العربية لغة حية ، وليست بحاجة إلى إحياء ، إنما المسلمون والعرب هم الذين يحتاجون للإحياء ، ولست أخاف على العربية من أعدائها لأنها محفوظة بحفظ الله كتابه الكريم ، وهو محفوظ أبداً ، ولكنى أخاف على أبناء العربية من جهلهم بها ، فالضعف ليس في العربية ولكن الضعف في العرب والمسلمين !!

واللغة العربية لغة سهلة ميسرة ، وإتقانها عبادة من أجل العبادات ، وتعلمها عزّ وفَخار ، ولقد أتقنها كثير من العجم إتقاناً رائعاً بسهولة ، فكيف يصعب إتقانها على العرب ، وهي لغتهم وهم أبناؤها ؟!!

# الفهـرس

| سفحة | الموضوع الع                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------|
| ٥    | * كلمة في البدء                                               |
| 11   | * على عتبات الفاتيكان ( مملكة الأسرار ) :                     |
| ١١   | ــ البابا وثروات الفاتيكان ومملكة الأسرار                     |
|      | _ هل حقاً : كل أسبوع تُبنى ألف كنيسة جديدة في أفريقيا وآسيا ؟ |
| ۸۲   | حان الوقت لنبذ الأفكار الخاطئة عن الإسلام والمسلمين           |
| ٧٠   | ــ القسيس يبكى قائلاً : لمَاذا حجبتم عنا هذا الدين ؟          |
|      | _ نصراني أثيوبي يرأس ( الإنترايد ) ماذا وراءه ؟               |
| ٧٥   | * على عتبات أمور اجتماعية :                                   |
| ۷٥   | _ فتاة طلبت منى أن أبارك لها فوز الزمالك على الأهلى           |
| ٧٩ . | _ فما رأيكم بهذا الخاتم ؟                                     |
| ٨٢   | _ تفاءلوا                                                     |
| ۸٤ . | _ ولا تشاءموا                                                 |
| ۸٧   | _ خجلت من نفسى                                                |
| ٨٨   | ــ إنهم يغزون منازلنا وعقولنا فماذا أعددنا ؟                  |
|      | _ ماذا أعددنا لهذا الخطر القادم ؟                             |
|      | _ لم يمت كيسنجر يا سبيرولا                                    |
| ۹٤.  | _ حرية وإرادة ودخان في الهواء                                 |
| ۹٦.  | _ البطل ( جراندايزر )                                         |

| الموضوع |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 97      | _ هل الصحفيون أقصر عمراً ؟                                  |
| 99      | _ صورتك الحقيقية أمام المرآة                                |
| 1 • 1   | _ كيفٌ تجعل سنين عمرك حلوة وتتمتع بها ؟                     |
| 1.0     | * مسلمون تائهون وآخرون معذبون :                             |
| 1.0     | _ أطفال لبنان يُباعون إلى ألمانيا                           |
| ١٠٧     | _ هذا هو ( قرنق )                                           |
| ١٠٩     | _ مأساة مسلمي بلغاريا لا تزال مستمرة                        |
| 111     | _ المسلمون في الأورجواي مخت ضغط التنصير بلا مركز إسلامي     |
| 118     | _ أسرار عملية ( التنين ) ضد مسلمي بورما                     |
| 117     | _ ماذا يحدث لمسلمي كمبوديا ؟                                |
| 111     | _ شعب الأراكان المسلم ( بورما ) يعيش مأساة لا آخر لها       |
| 177     | _ وجهة نظر هامة في قضية تقسيم لبنان                         |
| ۱۳۰     | * على عتبات فلسطين والفكر اليهودي :                         |
| ۱۳۰     | _ فلسطين والدوامة الهائلة                                   |
| ۱۳۱۰    | _ رجل من غزة                                                |
| ١٣٢     | _ لهذا يروج اليهود للفكر العلماني                           |
| 178     | _ روح الجهاد الإسلامي هي السبب والمحرك للانتفاضة الفلسطينية |
| 177     | _ يا ضمير العالم إنهم يقمعون حتى التعليم بفلسطين            |
| ۱۳۸     | _ الستاتيكو قضايا الجدران المقدسة                           |
| 1 2 1   | _ حائط المبكى ملك للمسلمين واليهود يعلمون                   |
| 1 £ £   | _ أسرار مؤسسة ( هيكل أورشليم ) ) لهدم المسجد الأقصى         |
| 1 2 9   | _ لنعلم وحتى لا ننسى                                        |
|         | ـ وثيقة صهيونية منذ ٧٠ عاماً تكشف نوايا الصهيونية           |
| 108     | في الشرق العربي المسلم                                      |

| مفحة | الموضوع الع                                             |
|------|---------------------------------------------------------|
| 701  | _ أرض اللبن والعسل أم أرض الحجارة في مواجهة الإرهاب     |
| 107  | _ في مواجهة الخطر الصهيوني : الكيان اليهودي كيان توراتي |
| ۱٦٠  | ـ بين الحقائق والتزييف عن خروج وعودة اليهود             |
| ١٦٥  | * على عتبات لغتنا الجميلة :                             |
| 170  | _ اللغة العربية بين جهل أهلها وتجهيل أعدائها            |

# المؤلف في سطور

- \_ من مواليد الشرقية ( الإسماعيلية ) سنة ١٩٥٧م .
  - نشأ وتعلم بالقاهرة .
- \_ حاصل على ليسانس الآداب \_ قسم اللغات والدراسات الشرقية \_ جامعة القاهرة .
- بدأ حياته الوظيفية بجريدة أخبار اليوم محرراً ومراجعاً ، ثم ارتقى إلى (دسك ) الأخبار ، كما عمل بمجال الدعوة محاضراً .
- عمل بجريدة الندوة بالمملكة العربية السعودية ، وارتقى حتى أصبح مشرفاً عاماً على صفحة يومية بها ، ورئيساً لقسم المراجعة والتصحيح ، كما عمل مستشاراً إعلامياً .
- \_ رُشِّح من هيئات دولية لإدارة المركز الثقافي العربي بنيوزيلاندا ، واعتذر لارتباطه بمصر
- \_ قدم استقالته من الأعمال الوظيفية ليتفرغ لإدارة أعماله الخاصبة ، وللعطاء العلمى والثقافي .
- له مئات المقالات والأبحاث في الدين والأدب واللغة والسياسة والاجتماع ، ونُشرت بالصحف والمجلات المصرية والعربية .
  - عضو ثقابة الصحفيين المصرية
  - ـ عضو المنظمة الصحفية العالمية ( O. I. P ) .
  - \_ يؤمن بأن ما كان من القلب وصل إلى القلب ، وما كان من اللسان لم يتجاوز الآذان .

العنوان الدائم لمراسلات الكاتب

ج. م. ع / القاهرة منيل الروضة \_ ٦ شارع على شريف الرمز البريدى ١١٤٥١

#### هذا الكتاب

- الفاتيكان أعظم مخزن على وجه الأرض للوثائق السماوية الصحيحة غير المحرَّفة ، وثائق الأجيال السابقة من أول صحف إبراهيم عليه السلام .
- وها نحن نقف على عتبات هذه الدولة الصغيرة نستجلى بعض أسرارها ، ونكشف الغطاء عن معلومات مثيرة وخفايا عديدة وراء أسوار هذه الدولة التي تتحكم في مسيحي الغرب .
- ولن نقف على عتبات أبواب الفاتيكان فقط ، ولكن سنقف على عتبات أخرى ، لا تقل أهمية أو إثارة عن سابقتها .
- هذا الكتاب سيطون بك شرقا وغربا وجنوبا بين فلسطين ولبنان وبورما والسودان ، لتعيش مع مسلمى هذه الدول .
- سيقف بك الكتاب على عتبات أمور اجتماعية تعيشها في مجتمعك ويعيشها غيرك بين التفاؤل والتشاؤم، وحديث عن الصحفيين والكرة بقلم كاتب تتسم كتاباته بالسلاسة ويالأسلوب الصحفى الشيق .

⇒ار البشير